# سلسلة المعتقدين مسادللت اديخ الأندلسي ومصادره

2

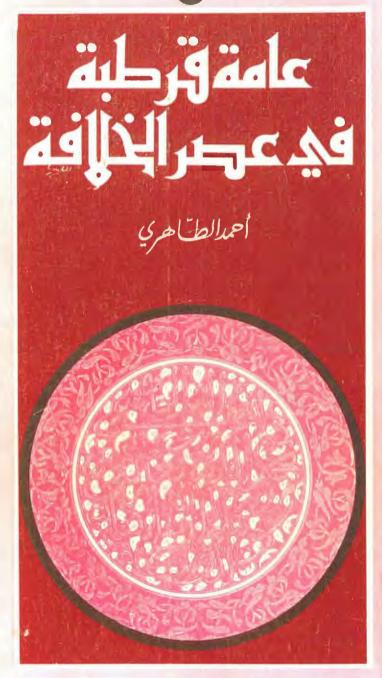

يتالي عستنه



## سلسلة المعتمد بن عباد

تعتبر سلسلة المعتمد بن عباد للتاريخ الأندلسي ومصادره أول سلسلة تعنى بالتاريخ الأندلسي يصدرها ناشر مغربي. تشمل أساسا مجموعة من الدراسات الجامعية المتخصصة والجادة حول التاريخ الأندلسي ومصادره، وضعها متخصصون في التاريخ الأندلسي في الجامعات المغربية وفي دول إسلامية وأوربية كليبيا والعراق وإسبانيا.

# تضم هذه السلسلة

الدكتور امحمد بن عبود، مباحث في التاريخ الأندلسي ومصادره

> أحمد الطاهري، عامة قرطبة في عصر الخلافة

الدكتور عبد الواحد ذنون طه، الفتح والاستقرار في شمال إفريقيا والأندلس

الدكتور حسن الوراكلي، لسان الدين بن الخطيب : دراسة وببليوغرافية

الدكتور أمين توفيق الطيبي، 'كتاب التبيان' أو مذكرات عبد الله بن بلقين آخر أمراء بني زيري بغرناطة

إبراهيم القادري بوتشيش، أثر الاقطاع في تاريخ الأندلس السياسي





# عامة فرطبة فيعصرالخلافة

دراسة في التاريخ الاجتماعي الاندلسي

أحمدالطاهري

رقم الأيداع القانوني : 1988/619 © 1989 منشورات عكاظ مطبعة عكاظ 12 زنقة أبو نواس ـــ الرباط



#### تقديسم

يسعدني أن أقدم لجمهور القراء والمهتمين بالمعرفة التاريخية تلميذا نابها من خيرة من جلس مني مجلس الدراسات التاريخية ببحث رائد عن «عامة قرطبة في عصر الخلافة».

وبهذا العمل أثبت الباحث طول باع وسعة اطلاع واقتدار في التعامل مع النصوص قراءة واستكناها وغوصا وراء الحقائق وفق منهج أثبت رجحانه على كافة المناهج في دائرة العلوم الانسانية ألا وهو المنهج «الاجتماعي التاريخاني» ووفقا لرؤية شمولية تحيط بكافة الظواهر التاريخية على أساس عامل الوحدة والتكامل في حركة التاريخ وصيرورته، ألا وهي الرؤية المادية.

ولقد استلزم هذا الوضوح المنهجي إعدادا نظريا طويلا في حقل المناهج والنظريات بما أهله للوصول إلى قناعة تامة بالمنهج المختار والرؤية المحددة.

ولعل لهذا المنهج وتلك الرؤية دور واضح في اختيار موضوع البحث ألا وهو طبقة العوام التي أهملت من لدن المدرسة المثالية في تفسير التاريخ، تلك التي انصب اهتمامها على التأريخ للحكام.

لم يكن هذا الاختيار بالأمر الهين، ذلك أن المادة التاريخية المتراكمة في الحوليات السياسية شحيحة في معلوماتها عن الطبقات الكادحة فلم تحفل باخبارها إلا نادرا . لذلك كان على الباحث التوجه إلى مظان أخرى ككتب الطبقات والجغرافيين والملل والنحل والأدب والفقه والخراج والنوازل وغيرها من المظان التي طالما أغفلها دارسو التاريخ المحدثين.

في دأب وأناة تعقب الباحث موضوعه في سائر المظان المتاحة وجمع من المادة الثرية المتنوعة ما أهله لدراسة الموضوع لأول مرة فيما نعلم.

وبفضل سلامة المنهج أظهر الباحث قدرات فذة في تحليل الروايات ومقارنتها وتحقيق الأحداث والوقائع وعرضها في أسلوب جديد يعمد إلى التوثيق في رصد الحقائق وتعليلها وتفسيرها إن لم يكن تنظيرها.

وانطلاقا من وضوح الرؤية قدم الباحث بناء متكاملا لموضوع البحث إذ تعرض لخطط قرطبة وحدد مضارب ومواطن العامة بها تحديدا دقيقا. كا نجح في تحديد شرائح هذه الطبقة فضلا عن تبيان وضعيتها بين سائر الطبقات الأخرى ؟ مصححا بذلك أخطاء الدارسين الذين يفهمون البناء الطبقي من خلال عمل العصبية العنصرية أو الطائفية المذهبية. لقد اعتمد الباحث في تحديد هذا البناء على مسح اقتصادي شامل لانماط الانتاج السائدة والهامشية. وعرض لقوى الانتاج في ضوء ما توصل إليه دون اعتساف، فتفرد بذلك عن الكثيرين من الباحثين الذين يشاركونه المنهج والرؤية لكنهم يلوون عنق الحقائق لتنسجم مع مقولاتهم المسقة.

وقد اقتضته الأمانة العلمية أن يبرز \_ مع ذلك \_ تأثيرات العصبية والاديولوجية المذهبية في مجتمع لم تحسم فيه قضية الصراع بشكل نهائي. والجديد أنه قدم تفسيرات مقنعة لتلك الاشكالية في إطار القوانين العامة للمادية التاريخية. الأمر الذي يشكل في نظري إسهاما في إضافة الجديد إلى الجوانب النظرية فيما يتعلق بشكل حركة التطور في مجتمعات ما قبل الرأسمالية.

وقد نجح عن براعة في رصد وضعية العامة في الهرم الاجتماعي ؛ قدرته على تفسير مظاهر الحياة الاجتماعية لهذه الطبقة تفسيرا علميا مقنعا.

وقد أهله هذا النجاح لنجاح جديد حين اعتمد مقولة «الصراع الطبقي» في تفسير التاريخ السياسي والعسكري متجاوزا في ذلك النظريات التقليدية التي ترى أن التاريخ السياسي له قوانينه الخاصة وعوامله الكامنة فيه التي تشكل صيرورته وحركته.

لذلك أصبح من اليسير بعد ذلك كله أن يقدم الباحث صورة مقنعة عن ثقافة العوام باعتبارها انعكاسا طبيعيا لاوضاعهم الاقتصادية ــ الاجتاعية.

إن العمل بشكله الراهن وبتماسكه العضوي الصارم وباتساق ظواهره المتنوعة، دليل لا يرقى إليه الشك على سلامة المنهج وصدق الرؤية. وإن براعة العرض الموثق المحقق دليل آخر على تمكن الباحث من أدوات منهجه واقتداره الفذ الذي أهله لأن يولد مؤرخا من خلال عمله الأول.

إن ما أثاره هذا العمل \_ من خلال لجنة المناقشة \_ قمين بأن يجعله يثير المزيد من القضايا ويحسم الكثير من التساؤلات التي تعترض سبيل الباحثين في حقل التاريخ الاسلامي. وفضلا عن ذلك، فلسوف يثير القرائح ويشحذ الهمم نحو دراسة «الكادحين» من صناع التاريخ الحقيقيين الذين أغفلهم القدامي وتجاهلهم المحدثون.

وحسبي فخرا واعتزازا بهذا العمل وتقديرا لصاحبه أنني بدأت مع طلاب الدراسات العليا مشروعا طموحا يتبنى التأريخ للعوام في كافة حواضر العالم الاسلامي الوسيط. وحسب صاحبه فخرا واعتزازا بقيمة عمله أنه أنيط بشرف الريادة.

أخيرا ـــ أرجو أن يتقبل الباحثون والدارسون هذا العمل بما يستحق من تقدير، وأرجو للباحث مواصلة الجهود على ذات السبيل.

# والله ولي التوفيق

الدكتور محمود اسماعيل أستاذ التاريخ الاسلامي كلية الآداب ــ جامعة عين شمس القاهرة

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### مقدمة

لعب عامة قرطبة دورا بارزا في تاريخ الأندلس خلال عصر الخلافة. وأثروا بعمق في أحوالها السياسية والاجتاعية والاقتصادية. بل وتحكموا في مصيرها بسيطرتهم على مقاليد السلطة مرارا. بحيث لا نبالغ إذا اعتبرناهم طرفا أساسيا، لا يمكن باغفاله فهم أية قضية من قضايا تاريخ الأندلس فهما متكاملا.

ولا يخفى التأثير البالغ الذي مارسته الخلافة الأموية على مختلف الأصعدة في مجموع الحوض الغربي للبحر المتوسط، وامتداد إشعاعها الحضاري إلى مختلف أرجاء العالم. وبالمثل عكست التطورات العالمية أصداءها على مجريات التاريخ الأندلسي. لذا فالوقوف على دور العامة كفيل بالقاء أضواء جديدة على قضايا التاريخ الوسيط عامة. ولا غرو، فما زال الجدال(١) حول الأسباب الكامنة وراء التراجع عن منجزات عصر الخلافة، ساري المفعول. دون أن يكون بمقدور ما قدم من تعليلات(٤) أن تحسم في القضية. إن عجز الحجابة العامرية عن حل أزمة

<sup>(1)</sup> إن التراجع عما تحقق خلال القرن العاشر الميلادي بمختلف مناطق العالم الاسلامي، أثار ... ومازال ... تساؤلات العديد من المفكرين والدارسين من مختلف التخصصات. بل تحولت إلى قضية محورية مطروحة على الفكر العربي منذ عصر نهضته. وقد كثر اللجاج فيما بين الأفراد والتيارات السياسية والفكرية وكثرت التعليلات والتنظيرات، واستمرت القضية هي هي، كل مرة يعاد طرحها من زاوية جديدة، حتى غدا ذلك معلما من معالم أزمة الفكر العربي المعاصر.

<sup>(2)</sup> سواء ما قدم في اطار المناقشات النظرية التي دارت حول اشكالية الانتقال من الاقطاعية إلى الرأسمالية، وما ساهم به مركز الدراسات والأبحاث الماركسية، أوما تتضمنه عديد من كتب التاريخ والاقتصاد من آراء في الموضوع.

الخلافة الأموية، وفتح آفاق جديدة للتطور، أدى إلى قياء ثورة العامة. على أثرها تسلموا السلطة ليطرحوا مشروعا بديلا سرعان ما سقط هو الآخر في خضم الصراعات المريرة التي اصطلح على تسميتها بعصر الفتنة. ومع هذا العصر يبدأ توقيت الانتكاسة. في إبراز تحركات العامة إذا، ما يساهم في الكشف عن جذور التراجع الحضاري بالغرب الاسلامي.

وفضلا عن ذلك، فالدعوات إلى عقلنة وعلمنة التاريخ الاسلامي، لم تجد بعد صداها المطلوب خصوصا بالنسبة للتاريخ الأندلسي، الذي مازال يفتقر إلى الوضوح في كثير من مناحيه، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتاعية (3) ومن البديهي أن الكشف عن هذه الجوانب يستلزم دراسة الطبقات المنتجة، باعتبارها تتحمل ثقل النشاط الاقتصادي وتكون الغالبية العظمى في قاعدة الهرم الاجتاعي كما تتعذر هذه الدراسة بمعزل عن هذا النشاط وهذا الهرم. تناول عامة قرطبة من هذا المنطلق، يعني الوقوف على المحور الذي من خلاله تتحدد طبيعة المرحلة التاريخية، والأنماط الانتاجية والعلاقات الاجتاعية خلال عصر الحلافة.

ورغم ما لدور عامة قرطبة من أهمية في فهم تاريخ الأندلس، السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لم تخصص لهذا الموضوع \_ فيما نعلم \_ أية دراسة مستقلة. بل وحتى كتب التاريخ العام أهملته إهمالا يكاد يكون مطلقا. ما ورد عن العامة في بعضها لا يتعدى بعض الاشارات القليلة الأهمية. نادرة هي الدراسات(4) التي تنبهت إلى أهميتهم، لكن في سياق تناولها لقضايا أخرى. حقيقة أن هناك فيضا من الأبحاث عن الجوانب الاقتصادية المختلفة، من فلاحة وسكة وعمارة وتجارة، والاجتماعية من عادات وتقاليد وطوائف، لكنها لم تول اهتماما يذكر للعامة.

على العكس، يبدو أن القدماء كانوا أكثر انصافا. فأبو بكر الزبيدي ألف كتابا لغويا في «لحن العامة»(5) كما جمع الزجالي عديدا من أمثال عوام الأندلس، وهو

<sup>(3)</sup> رغم ذلك الفيض من الدراسات التي تناولت هذه الجوانب. يقول الحبيب الجنحاني في مداخلة بندوة ابن حيان بالرباط : اإن نشر نصوص جديدة مثل المقتبس يمكن الدارسين من سد بعض الثغرات، ومحاولة تدارك النقص وخاصة في مجال التايخ الاقتصادي والاجتماعي وهو مجال ما تزال العناية به بين الباحثين العرب محدودة وما يزال التاريخ السياسي والعسكري أو الفكري طاغيا».

<sup>(4)</sup> محمود اسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الآسلامي : دار الثقافة : الطبعة الأُولى : البيضاء : 1980.

<sup>(5)</sup> ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة: نشر عزت العطار الحسيني: مطبعة السعادة مصر 1956: ج1: 328.

الذي نشره ابن شريفة. وفي المشرق، ألف الجاحظ كتابا في «أخلاق أهل البطالة»(6) مع ذلك، ففي العبارة التي نقلها المقري(7) عن الحجاري بقوله: «ولشطار الأندلس من النوادر والتنكيتات والتركيبات وأنواع المضحكات ما تملأ الدواوين كثرته ... إلا أن مؤلفي هذا الأفق طمحت هممهم عن التصنيف في هذا الشأن»، ما يكشف عن موقف قدماء أهل القلم من العامة. على أي، فما قيل عن عامة قرطبة في المصادر القديمة التي تناولت عصر الخلافة، يقتصر على عرض بعض تحركاتها السياسية في فترة محدودة لا تتجاوز سنوات الفتنة. ما عدا ذلك، فقد ورد عفوا متنائرا وقليلا في ثناياها.

من الطبيعي في ظل هذا الوضع أن تعتور سبيل من يتصدى لمعالجة هذا الموضوع، عديد من المصاعب. فكتابات السلف في الغالب الأعم تحمل بلا. هوادة على العامة، ولا تتورع عن سبهم والتغليظ لهم. إذا كانت نظرة الاحتقار واللامبالاة قد أثرت سلبا على كمية المادة التاريخية، فمن شأن هذا الحقد الطبقي، تقديم العامة في صورة شوهاء زائفة. ومما زاد هذه الصورة رسوخا أن أغلب الدارسين يتعاملون مع أقوال السلف كحقائق مسلمة. إذا كان في هذا ما يفسر الظلام الذي يخيم على أكثر جوانب الموضوع، فطغيان التاريخ الرسمي على كتابات السلف، وسقوط أغلب الدراسات الحديثة في نظرة ضيقة ترى في الأندلس مجرد حقل للصراعات الدينية والطائفية، من شأنه أن يزيد المشكلة تعقيدا. إلى درجة أن أحد الدارسين(8) يئس من إمكانية تناول الجانب الاجتماعي بالبحث التاريخي العادي، الدارسين(8) يئس من إمكانية تناول الجانب الاجتماعي بالبحث التاريخي العادي، كا فضل غيره(9) الصمت عن الابداء برأي فيما يتعلق ببعض الجوانب الاقتصادية.

حري بالمتجرد لدراسة العامة إذا، أن ينتبه إلى المزالق والعثرات التي قد تحول دون بلوغ هدفه. من ثم ضرورة التسلح بالنقد في مواجهة المصادر التي نستقي منها المادة العلمية، والحذر في التعامل مع الدراسات المعاصرة التي تمس بعض جوانب الموضوع.

<sup>(6)</sup> الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك : دار الفكر : بيروت 1955 : 40.

<sup>(7)</sup> نفح الطيب : تحقيق إحسان عباس : دار صادر : بيروت 1968 : ج 3 : 156.

Guichard, P, AL-Andalus, Estructura antropologica de una sociedad islamica, Barral, (8) Barcelona 1976, p 9

<sup>(9)</sup> كلود كاهن: تاريخ العرب والشعوب الاسلامية: ترجمة بدر الدين قاسم: دار الحقيقة: الطبعة الثانية: بيروت 1977: 146.

للتغلب على شح المادة التاريخية، أصبح لزاما إجراء قراءة واسعة في مختلف المصادر لجمع ما يمكن جمعه من النتف المتناثرة. ولا غرو، فكم من مصدر ثانوي، قدم عفوا مادة في غاية الأهمية. كما تم حشد مصنفات متنوعة: تاريخية، فقهية، جغرافية، أدبية، لتتظافر على انتشال ما يمكن انتشاله من طي النسيان. ومن المتعارف عليه أن النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية قاسما مشتركا بين مختلف الطبقات، كما أن الفعل السياسي والعسكري لايتم إلا في إطار وضع وبنية معطاة. من ثم، فبسلامة المنهج يمكن الاستعانة بما هو واضح للكشف عن الغامض.

حتم ذلك الانطلاق من دراسة وضعية الأرض للوقوف على جذور الانحلال الذي أصاب البنيات والعلاقات القديمة، ومن ثم رصد العوامل التي أثرت في كثافة، طبيعة، ودور الطبقات المنتجة بداخل العاصمة. وذلك في ضوء معاينة العديد من المظاهر الدالة عن عمق التحولات الطارئة على أندلس الخلافة. بناء على ذلك، يمكن تناول ما استجد من ازدهار في القطاعات الاقتصادية المدينية من تجارة وصناعة، مع ما لذلك من تأثير على العامة. تمكن هذه الخطوة المنهجية من حصر العناصر الأساسية التني بدونها يعتذر فهم التحولات التي طرأت على التركيب الاثنى ــ الطائفي والطبقى للعامة. وبالمثل فدراسة هذه الجوانب الاجتماعية كخطوة ثانية، هي التي توفّر الأساس الموضوعي لمعاينة نشاط العامة السياسي. إن الربط جدليا بين الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من شأنه إغناء هذه الجوانب جميعا، وتقديم عامة قرطبة في صورة واضحة متكاملة. كما أن محاولة لم كل ظاهرة جزئية بالبحث عن أبعادها ومظاهرها السياسية والفكرية والدينية، مع الغوص في نفس الوقت للكشف عن جذورها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، دون إغفال مقارنة ما يمكن مقارنته مع ظواهر مماثلة لها ببقية العالم الاسلامي، كفيل بإبعاد خطر الاسقاطات المنهجية وحث أطراف الموضوع على اغناء بعضها البعض في تماسك.

وقد أمكن لم شتات الموضوع وتغطية فصوله المختلفة بفضل ما قدمته المصادر من مادة تاريخية. ويمكن تصنيفها إجرائيا كالتالي :

## أولا : الكتب والمصنفات التاريخية :

من المتعارف عليه أن ثروة هائلة من التصانيف في تاريخ الأندلس، قد عبثت بها يد الدهر، فلم يصل منها سوى شذرات متفرقات نقلها المتأخرون. ولعل أفضل

مثال على ذلك «كتاب ابن حيان الكبير المعروف بالمتين في نحو ستين مجلدة»(10) و «كتاب التاريخ الكبير»(11)لعبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد «وهو أزيد من مائة سفر» وكتاب «المآثر العامرية»(12) لحسين بن عاصم، وغيره من التصانيف التي تواترت أسماؤها في المصادر اللاحقة.

وتعتبر كتابات ابن حيان من أهم المصادر التي استقينا منها معلوماتنا. ففضلا عما قدمته القطع المنشورة من المقتبس، حفظت مصنفات المتأخرين(13) مادة غزيرة منقولة عن مختلف مؤلفاته المفقودة. وقد أجمع الدارسون على ابراز سلامة منهجه ودقة معلوماته وموضوعيته، مما يجعله غنيا عن التعريف. فضلا عن كونه معاصرا للخلافة الأموية وشاهد عيان مدقق في أحداث الفتنة. ولعل في توليته منصب «صاحب الشرطة»(14) بقرطبة ما ساعده على الاحتكاك بقضايا العامة. مع ذلك، فانتسابه بالولاء لبني أمية، ونزعته الأرستقراطية وإحساسه بعظمة الأندلس يدعو إلى التحفظ مما أورده عن العامة. ولا غرو، فعلى غرار بقية أهل القلم لم يدخر وسعا في السخرية منهم واحتقارهم.

وقد ساهم كل من المؤرخ المجهول صاحب كتاب «أحبار مجموعة» وابن القوطية في كتابه «تاريخ افتتاح الأندلس»، في تقديم معلومات طيبة \_ على قلتها \_ خصوصا فيما يتعلق بوضعية الأرض وببعض نواحي الحياة الاجتاعية والسياسية، مع إشارات مقتضبة لعامة قرطبة. ولا تقل الترجمة التي خصصها مؤرخ مجهول آخر(15) لعبد الرحمن الناصر، من تحقيق بروفنسال وغارسيا غومس، عنهما أهمية. والجدير بالذكر أن هؤلاء جميعا من المعاصرين للخلافة الأموية.

وثمة نص لمؤرخ مجهول، ورد عرضا في كتاب «ذكر مشاهير أهل فاس في القديم» غاية في الأهمية، بما بتضمنه من معلومات دقيقة، أفادت في عرض شرائح

<sup>(10)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 3 : 181.

<sup>(11)</sup> ابن بشكوال : الصلة : تحقيق كوديرا : مطبعة روخس : مجريط : 1882 : م 1 : 321. وهو من المعاصرين لفترة الخلافة، اذ توفي سنة 393 هـ.

<sup>(12)</sup> ابن الابار : التكملة : المرجع السابق : ج 1 : 272.

<sup>(13)</sup> أمثال ابن بسام وابن الخطيب وابن بشكوال وابن عذاري وابن خلدون وابن سعيد والمقري وغيرهم.

<sup>(14)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 566.

<sup>(15)</sup> يرجع أحد الدارسين، أن يكون محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر أحد أحفاد هشام خليفة دمشق، هو صاحب هذه الترجمة. =,Mamuddine, S.M. Sobre el autor de la cronica anonima AL-Andalus, Vol XX1, 1956.

عامة قرطبة وتركيبها الأثني ــ الطائفي وروابطها الحرفية. كما أمكن الوقوف على مخطوط إسباني عن تاريخ مدينة قرطبة لمؤرخ مجهول في المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 2077، يتضمن إشارات عابرة لكنها مفيدة عن ثروات قرطبة وبعض عناصرها الأثنية.

أما ذخيرة ابن بسام، فبرغم طابعها الأدبي وتواضع صاحبها في ميدان التاريخ، وإغفاله لأحداث هامة، فهي تقدم مادة غزيرة أضاءت كثيرا من جوانب الموضوع. وتستمد أهميتها من أصالة مصادرها، وحسبنا ما حفظته من نصوص ابن حيان. إلا أن في حرص صاحبها الشديد على الرفع من شأن الأندلس افتخارا واعتزازا ماينبه إلى ما قد تنطوي عليه من مبالغات. وبالمثل يحتل كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب باجماع الدارسين، مكانة هامة بين مصادر التاريخ الأندلسي. ولا غرو، فمادته عن عصر الحلافة تفوق في غزارتها ودقتها الكثير من التصانيف الأخرى. ولا يخلو كتابه «الاحاطة في أخبار غرناطة» من إشارات مفيدة. ورغم كونه نسبيا من المتأخرين(16) يبدو أن منصبه كوزير أول في الدولة النصرية مكنه من الاطلاع على مصادر ومعلومات جيدة وأصيلة. وفيما يتعلق بالجوانب الأندلس». كا ساعد على تحقيق المعلومات الجغرافية الواردة عند البكري وأحمد الرازي باعتبارهما من مصادره. وكذلك على التأكد من صحة النقول التي اقتبسها الماقرى.

ويحتل ابن عذاري وتاريخه المشهور بالبيان المغرب مكانة أساسية، رغم تأخره النسبي، بين كتب التاريخ العام التي تناولت عصر الحلافة، بما يقدمه من تفاصيل عن الأحداث السياسية وبما يمتاز به من دقة في المعلومات والتواريخ. إلا أن تحيزه النسبي للبربر يدعو إلى تناول معلوماته عن احداث الفتنة بشيء من الحذر.

وعلى الرغم من قلة تمحيص أبي العباس المقري، وعدم اسناد الروايات إلى أصحابها، وكونه من المتأخرين، فكتابه «نفح الطيب» يعتبر «أوفى المصادر العربية في تاريخ الأندلس وآدابها»(١٦) ومما يزيد من قيمته شموليته لمختلف مناحي الحياة : الاقتصادية والسياسية والأدبية، ونقله عن مصادر مفقودة. وعلى الرغم

<sup>(16)</sup> فقد ألف كتابه «أعمال الاعلام» فيما بين سنتي 774 و 776 هـ.

<sup>(17)</sup> الحبيب الجنحاني: المقري صاحب الطيب: دراسة تحليلية: دار الكتب الشرقية: الطبعة الأولى: تونس 1955: 65.

من ميوله المروانية وتأثير ما شاهده من انقطاع لآخر العرب بالأندلس على كتاباته، فقد غطى بمادته الغزيرة جوانب هامة من مختلف فصول الموضوع. وهو ما ينطبق على القسم المخصص لقرطبة من كتاب «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي.

كا وقفنا على مادة جيدة وان كانت مقتضبة في كتب مختلفة. مثل «طوق الحمامة» لابن حزم، وكتابي «الحوادث والبدع» و «سراج الملوك» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، وكتاب «طبقات الأمم» لابن صاعد الأندلسي، وكذلك مجموعة رسائل لابن الخطيب جمعها أحمد مختار العبادي تحت عنوان «مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في المغرب والأندلس»، افادت كثيرا في معالجة الأوضاع الاجتاعية.

أما أمثال العوام في الأندلس «لأبي يحيى الزجالي، الذي حققه ابن شريفة في قسمين، فيعتبر المنبر الذي نتعرف من خلاله على مواقف وتفكير العامة بشكل مباشر، وان كانت هناك صعوبة لتحديد الاطار التاريخي لبعضها.

و لم ندخر وسعا في الاطلاع على المصنفات العامة التي تمس الموضوع من قريب أو بعيد، مثل مقدمة وتاريخ ابن خلدون، والعقد الفريد لابن عبد ربه، ومصنفات الجاحظ، ورسائل اخوان الصفا والمقامات الأدبية للحريري والكامل لابن الأثير والاعلاق النفيسة لابن رسته وتجارب الأمم لمسكويه ويتيمة الدهر للتعالبي ومروج الذهب للمسعودي وتحفة الأمراء لهلال الصابىء وغيرها.

#### ثانيا : كتب الطبقات والتراجم والانساب :

لا تخفى أهمية هذه الكتب في سد الثغرات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية، التي مازالت تعتبر إلى اليوم من أكثر جوانب التاريخ الاسلامي غموضا. وقد سجل الدارسون مدى اهتمام الأندلسيين بالتأليف في هذه المواضيع. وعلى الرغم من كثرة ما عبثت به يد الدهر(18) فما سلم منها يقدم معلومات مفيدة للموضوع. حقيقة أنها تقتصر على التعريف بالبيوتات من الخاصة وأهل القلم، ولا تتناول العامة إلا

<sup>(18)</sup> أوردت المصادر القديمة أسماء كثير من كتب التراجم والطبقات والانساب التي أصبحت في حكم المفقود. انظر على سبيل المثال: ابن الابار: التكملة: المرجع السابق: ج 2: 564، 619، 692، 728.

عرضا. غير أن ذلك لا يقلل من أهميتها كمصادر أساسية. فمنها استقينا أغلب المادة عن تطور البنى الاجتماعية وعن التركيب الاثني الطائفي والطبقي للعامة. وبما أن أغلب تجار عصر الخلافة من أهل القلم، فقد مكنتنا من تتبع صيرورة النشاط التجاري البالغ التأثير على أوسع الجماهير القرطبية. أضافة لما أمكن استخلاصه من معلومات عن التيارات الفكرية والسياسية التي لا يخفى تأثيرها في توجيه العامة والتنظير لثوراتها.

نخص منها بالذكر كتاب «قضاة قرطبة» لأبي عبد الله الخشني (ت 371 هـ) وتاريخ «علماء الأندلس» لأبي الوليد ابن الفرضي (ت 403 هـ) باعتبارهما معاصرين للخلافة الأموية. وإذا كان في اعتباد الأول على الرواية الشفهية (۱۹) ما يدعو إلى التحقيق فيما أورده من اخبار، فالثاني يفصح في مقدمة كتابه عن أصالة مصادره. ولا تقل «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ت 456) عنهما أهمية. بل وفي احتفاظها بذيول تبين أنساب الاسر البربرية التي دخلت الأندلس في عهد الأمويين، وانساب مشاهير المولدين، وبيان التوزيع الجغرافي لمختلف الأسر، ما يجعلها فائقة الأهمية. والجدير بالذكر أن ابن حزم كان لا يخفي «تشيعه لأمراء بني أمية ماضيهم وباقيهم بالمشرق والأندلس، واعتقاده لصحة أمامتهم وانحرافه عمن سواهم من قريش» (20)

ولا تخفى أهمية كل من «جذوة المقتبس» للحميدي (ت 488) و«بغية الملتمس» للضبي (ت 599) وصلة ابن بشكوال (ت 578 هـ) بالنسبة لكل من يتجرد لدراسة أي جانب من تاريخ الأندلس. ينطبق نفس الشيء على مصنفات ابن الأبار، وبالخصوص كتاب «التكملة لكتاب الصلة»، و«الحلة السيراء» و«اعتاب الكتاب». أما تاريخ قضاة الأندلس أو كتاب «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» للنباهي، فعلى الرغم من تأخره، لايقل عن باقي المصنفات أهمية. والجدير بالذكر أنه احتفظ على نص فريد عن مظاهرة للعامة خلال الحجابة العامرية.

و لم نغفل الاطلاع على بقية الكتب مثل مطمح الأنفس لابن خاقان و«القصد والامم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم» لابن عبد البر النمري، والديباج المذهب لابن فرحون.

<sup>(19)</sup> فكثيرا مااستعمل عبارة : أخبرني من أثنى بهم، ذكر بعض أهل القلم، وعما حكاه فلان.

# ثالثا : كتب الحسبة والخراج والأحكام السلطانية :

ان أية دراسة عن المدن الاسلامية وعامتها من أهل الحرف، لا يمكنها أن تستغني عن كتب الحسبة. وأهمها بالنسبة للأندلس كتاب أبي عبد الله محمد بن أحمد السقطي المالقي، الذي استفدنا منه كثيرا في دراسة الروابط الحرفية وعلاقتها بعضها ببعض وبالدولة. والجدير بالذكر أن السقطى تولى منصب المحتسب، مما يفسر دقة معلوماته، وتحامله على العامة وأهل الحرف. وممن خلف كتابا نفيسا آخر في شؤون الحسبة وواجبات المحتسب محمد بن أحمد بن عبدون من أهل أشبيلية، نشره ليفي بروفنسال في المجلة الأسيوية. ويعتبر كتاب «نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري ( ت589 هـ) رغم اهتمامه بالمشرق، مفيدا للموضوع. فهو يساعد على معاينة بعض عناصر وحدة الظاهرة على مستوى العالم الاسلامي. كما أفاد كتاب «والى المدينة»(21) الذي صنفه الامبراطور البيزنطي ليون السادس خلال القرن العاشر الميلادي عن الروابط الحرفية بالقسطنطينية، في المقارنة مع نظيراتها بالأندلس. وهناك كتاب آخر في «أحكام السوق»(22) ليحيى بن عمر (ت 289 هـ) الذِّي نشأ بقرطبة واستقر بالقيروان. إلا أنه من أهل القرن الثالث مما يقلل من أهميته بالنسبة لعصر الخلافة. بصرف النظر عما ورد في نفس الموضوع لدي الماوردي (ت 450 هـ) في «الأحكام السلطانية» وفي مقدمة ابن خلدون ولدى غيره من الفقهاء والكلاميين(23)

أما كتب الخراج والأحكام والنوازل والفتاوي الفقهية، فقد أضاءت عديدا من الجوانب المتعلقة بوضعية الأرض والعلاقات المتمحورة حول العوائد الزراعية والسلع التجارية. نخص منها بالذكر نوازل ابن سهل (ت 486 هـ)(<sup>24)</sup> لما لها من

<sup>(21)</sup> معروف باليونانية باسم Esparchicon Biblion وله ترجمة فرنسية بعنوان : Le livre de prefet ou وقد نقله الباز العربني l'Edit de l'Empereur Leon le sage sur les corporations de Constantinople. وقد نقله الباز العربني إلى العربية من ترجمة انجليزية وألحقه بكتاب نهاية الرتبة للشيزري.

<sup>(22)</sup> حققه حسن حسني عبد الوهاب ونشره بتونس سنة 1975. وقد سبق لمحمود على مكي أن نشره في صحيفة الدراسات الاسلامية بمدريد، عدد 1956، المجلد 4.

<sup>(23)</sup> أُمثال الغزالي وابن تيمية وابن جماعة وابن الاخوة : وقد جمع نيقولا زيادة نصوصا لهم في كتاب والحسبة والمحتسب في الاسلام، : المطبعة الكاثوليكية : بيروت 1963.

<sup>(24)</sup> خصص لها التهامي الزموري دراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا بجامعة السوربون. وقد تم نشر النص المحقق في مجلة هسبريس : م 1 : 1973. كما اتخذها نصوح النجار موضوعا لرسالة دوكتوراه. وأخيرا تكونت مجموعة عمل من محمد عبد الوهاب خلاف، ومحمود على مكي ومصطفى كامل اسماعيل لدراسة وتحقيق مخطوطات النوازل ونشرها في أقسام صدر منها إلى الآن 4 كتب.

أهمية قصوى في الكشف عن مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. خصوصا وان أغلب النوازل تتعلق بعصر الخلافة، وصاحبها ممن تولى القضاء. وهناك كتابين هامين عن «الخراج» الأول لأبي يوسف يعقوب ابن ابراهيم، المعاصر لهرون الرشيد، والثاني ليحيى ابن آدم القرشي، أفادا، رغم طابعهما النظري الفقهي، في تناول وضعية الأرض. كما ساهمت المنظومتين الفقهيتين : المرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر، وتحفة الحكام لابن عاصم، في توضيح بعض الحقائق بصدد علاقات الانتاج المتمحورة حول الأرض بالمجتمعات الاسلامية. ولا يخلو كتاب «الاحكام في أصول الأحكام» لابن حزم من بعض الاشارات العابرة. أما «كتاب الفلاحة» لأبي الخير الاندلسي (عاش في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس) فقد أمدنا بمعلومات قيمة عن التقنيات الزراعية والخبرات الفلاحية ونوعية المحاصيل.

#### رابعا : كتب الجغرفيا :

من أهم مصادرنا في كتب الجغرافيا، نص قيم للمؤرخ الأندلسي أحمد الرازي (ت 344 هـ) ويعتبر أصله العربي في حكم المفقود. كما ضاعت الترجمة البرتغالية التي وضعها جيل بيريس. وقد عثر ليفي بروفنسال على نص شبيه في نفس اللغة نقله إلى الفرنسية ونشره في مجلة الاندلس، المجلد الثاني عشر 1953 تحت عنوان La Description de L'Espagne ففضلا عن معاصرة الرازي للخلافة الأموية، فإن كتابه حافل بفيض من المعلومات عن المناجم والمحاصيل الفلاحية والطرق التجارية بقرطبة وغيرها من كور الأندلس.

وثمة مصدر آخر غاية في الأهمية، وهو «يومية قرطبة» لعريب بن سعيد(25) المعاصر للحكم المستنصر. ويتضمن معلومات دقيقة عن المواسم الفلاحية والأنشطة الاقتصادية المختلفة التي يمارسها القرطبيون يوما بيوم طول السنة. فضلا عن أهمية ماذكره عن اعياد العجم في الكشف عن بعض خصائص الحياة الاجتاعية.

<sup>(25)</sup> هناك اختلاف بين الدارسين حول مؤلف هذا الكتاب. وهناك من نسبه إلى ربيع بن زيد الأسقف المعروف باسم ريسموندو، وحظى كلاهما بعناية الحكم المستنصر. ويعتقد دوزي أن الكتاب لشخص ثالث لخص الكتابين في كتاب واحد، ولقد عثر جيرمو على نسخة من الترجمة اللاتينية لتقويم ربيع بن زيد، وتبين بعد مقارنتها بتقويم عريب بن سعيد أنها ترجمة مع بعض الزيادات لتقويم عريب انظر : بلنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي : ترجمة حسين مؤنس : الطبعة الأولى : مكتبة النهضة المصرية : القاهرة : 1955 : 185.

ويزودنا ابن حوقل في كتابه «صورة الأرض» بمادة طيبة عن أندلس الخلافة اناصر ان لم تكن فريدة في بعض الأحيان \_ فقد دخل قرطبة في خلافة الناصر وعاين مختلف المنجزات العمرانية والاقتصادية والسياسية. وابدى شغفا ودقة تثير الانتباه في تسجيل دخل الدولة ومواردها وخيراتها وطرقها ومسالكها. مما حذا بكثير من الدارسين إلى اتهامه بالتجسس للفاطميين. لذلك ففي تشيعه وتحامله على الأمويين ما يدعو إلى التحفظ من معلوماته. كما زودنا الادريسي في كتابه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» بمادة طيبة عن شبكة المواصلات الأندلسية والخدمات التجارية المختلفة. ينطبق نفس الشيء على كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي (من أهل القرن العاشر الميلادي) رغم ما يكتنف معلوماته من اضطراب ناتج عن عدم معرفة المؤلف بطبيعة البلاد واعتاده على الرواية الشفهية فيما أثبته عن الأندلس.

ولم ندخر وسعا في البحث عن المادة العلمية لدى بقية الجغرافيين. ونخص منهم بالذكر الاصطخري في كتابه «مسالك الممالك»، و«آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني، و«المسالك والممالك» لابن خرذاذ به، و«مختصر البلدان» لابن الفقيه، و«معجم البلدان» لياقوت الحموي، و«كتاب الجغرافيا» لابن سعيد المغربي وغيرهم.

كذلك لم نغفل دراسات المحدثين من العرب والمستشرقين، فيما الفوه من كتب أو نشروه بالدوريات العلمية، فاطلعنا على كتابات أحمد مختار العبادي وأحمد بدر ومحمد عبد الله عنان وعبد العزيز سالم وحسين مؤنس وغيرهم من المتخصصين في تاريخ الأندلس. كما استفدنا من دراسات ليفي بروفنسال ودوزي وموريس لومبار وكلود كاهن وبلنسيا وبلباس وغارسيا غومس وسيمونيت وغيرهم.

وقد حفلت دوائر المعارف والدوريات العربية والأجنبية بابحاث ومقالات مختلفة أنارت بعض جوانب الموضوع. مثل مجلة معهد المخطوطات العربية وصحيفة الدراسات الاسلامية ومجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول. ومن الموسوعات المادوريات الافرنجية: Historia de Espana, AL-Andalus, Hesperis-Tamuda, المادوريات الافرنجية: Journal Asiatique, Cuadernos del congreso de estudios sociales.

وبفضل ما توفر من مادة تاريخية أمكن دراسة الموضوع في ثلاثة فصول. وقد خصص فصل تمهيدي لمعالجة عامة قرطبة عشية ظهور الخلافة، من حيث فعالياتها الاقتصادية ووضعيتها الاجتماعية ونشاطها السياسي، مسبوقا بعرض لتطور المدينة عمرانيا وديموغرافيا، وأفرد الفصل الأول لدراسة دور عامة قرطبة الاقتصادي في عصر الخلافة، تناولت فيه وضعية الأرض ونشاط العامة في الميدان الفلاحي والصناعي والتجاري. أما الفصل الثاني فقد خصص لمعالجة البنية الاجتماعية لطبقات العامة، من حيث تركيبها الاثني ــ الطائفي وبنائها الطبقي ومظاهر حياتها الاجتماعية. وشمل الفصل الثالث دور العامة في النشاط السياسي منذ قيام الخلافة الأموية إلى نهاية عصر الفتنة. وفي الخاتمة أوجزنا ماتمخضت عنه الدراسة من نتائج.

ولا يفوتني في هذا المقام أن اتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لاستاذي الدكتور محمود اسماعيل عبد الرزاق، الذي تولى الاشراف على هذا البحث وتعهده برعايته وتوجيهه.

# الفصل التمهيدي عامة قرطبة عشية ظهور الخلافة



ماأن يتحرر قارىء الحوليات التاريخية من نظرة الاحتقار واللامبالاة تجاه طبقات العامة، ينكشف له التأثير البالغ الذي مارسته على التطور التاريخي للمجتمعات الاسلامية بالمشرق والمغرب على السواء. في حين يتأكد خطأ تعميم الفكرة القائلة بأن «التمردات الكبرى في العصر الوسيط قد انطلقت جميعها من الريف»(1) فلقد اختزنت العامة بكبريات المدن والعواصم الاسلامية قدرات هائلة على زعزعة البنيات القائمة، فجرتها في أكثر من مناسبة. مما يسقط زعم أحد الدارسين(2) بان «الاسلام لم يعرف حركات تحررية مدينية كبرى».

وفي الأندلس، يعتبر عصر الخلافة، مصداقا لمعاينة هذه الظاهرة. ولا مناص من الرجوع خطوة زمنية إلى الوراء لوضع اليد على بعض خلفياتها، قصد تكوين نظرة أكثر شمولا على تطورها.

أسهبت الدراسات قديما وحديثا في الاشادة بقرطبة، باعتبارها إحدى كبريات المدن التي عرفها التاريخ الوسيط، ومركز اشعاع حضاري كبير بالمغرب الاسلامي. فهل يجب النظر إليها بصفتها «المدينة الكبيرة التي ليست أكثر من معسكر للأمراء جرى تركيبه فوق البنية الاقتصادية الحقيقية»(3) أم باعتبارها إفرازا لنمط إنتاجي متقدم عن باقي الأنماط السائدة في أغلب مجتمعات العصور الوسطى. احتوت إلى جانب الأجهزة الادارية والعسكرية، طبقات منتجة ؟

<sup>(1)</sup> ماركس : نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية : تقديم هوبزباوم : دار ابن خلدون : الطبعة الأولى : بيروت 1974 : 112.

Henri Terrasse, L'Islam d'Espagne, Plon, Paris 1958, p. 63 (2)

<sup>(3)</sup> ماركس: المرجع السابق: 70.

الحقيقة أن دور وطبيعة قرطبة يتحددان بارتباط مع صيرورة التطور العام الذي شهدته الأندلس. فعلى الرغم من اتخاذها عاصمة(4) لمجموع البلاد منذ السنوات الأولى للفتح الاسلامي، فلقد تارجحت بين تحقيق وفقدان سيطرتها الفعلية.

ففي أواخر عصر الامارة، ازدادت ظاهرة الانتزاء لتشمل جميع(٥) كور الأندلس وأقاليمها. حتى أصبحت البلاد حسب صاحب البيان(٥) (جمرة تحتدم، ونارا تضطرم شقاقا ونفاقا». وسواء أكانت هذه الصراعات ذات محتوى قبلي وعرقي(٦) أو على العكس، حركات اجتاعية طبقية(٥) فإن احتدامها كاد أن يعصف بالامارة الاموية التي (الم يبق منها إلا الاسم فوق ظهر منبر قرطبة (٩) إلى درجة أن الأمير عبد الله لم يعد يعرف (إلى أين يصرف وجهه (١٥) الشيء الذي دفعه إلى التزام (التقوى واظهار النسك (١١) ولعل في هذا مايفسر قول البعض(٤) بأن امارة الأندلس أصبحت (غرما أكثر منها غنا».

تكشف هذه الوضعية عن مدى التمزق السياسي الذي لحق بالأندلس، ومدى الشلل الذي أصاب الامارة. ان تأصيل اللامركزية السياسية بالبلاد يعني تهميش قرطبة كعاصمة، فلم يعد تأثيرها يتجاوز أسوارها.

<sup>(4)</sup> هناك اختلاف حول تاريخ تحويل العاصمة من اشبيلية إلى قرطبة. تم هذا الاجراء خلال ولاية أيوب بن حبيب الفهري حسب المؤرخ المجهول، في حين يذكر صاحب البيان أنه تم خلال ولاية خلفه الحر بن عبد الرحمن الثقفي. انظر: أحبار مجموعة: مؤلف مجهول: مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد رقم 4995: ورقة 11. ابن عذاري: البيان المغرب: تحقيق كولان/بروفنسال: دار الثقافة: الطبعة الأولى: بيروت 1970: ج 2: 25.

 <sup>(5)</sup> هناك لوائح مفصلة بأسماء الثائرين بالأقاليم، والمناطق التي استقلوا بها. انظر: البيان المغرب: ج
 2 : 133 - 83.

ابن الحطيب : أعمال الأعلام : نشر بروفنسال : المطبعة الجديدة : رباط الفتح : 1934 : 30

<sup>(6)</sup> المرجع السابق: ج 2: 157.

<sup>(7)</sup> يقول ابن الخطيب بهذا الصدد: وإذ كان من يصل الأندلس من العرب والبرابر أشرافا يانف بعضهم الاذعان لبعض، وقد ركز معظم الدارسين على ابراز هذه الصراعات بهذه الصفة. انظر: أحمد بدر: الأندلس وحضارتها من الفتح حتى الحلاقة: مطابع ألف باء: الطبعة الثانية: دمشق 1972: 230 ـــ 39.

<sup>(8)</sup> قال ابن حيان متحدثا عن عمر ابن حقصون ببيشتر: وكان مؤالفا للسفال، مستصحبا للاراذل لم تسم به همته إلى مروقه. مما يكشف عن طبيعتها الاجتاعية. انظر: المقتبس: نشر شالميتا/طورينطي: المهد الاسباني ــ العربي للثقافة: مدريد 1979: ج 5: 139.

<sup>(9)</sup> ابن الخطيب : المرجع السابق : 30.

<sup>(10)</sup> نفس المصدر والصَّفحة.

<sup>(11)</sup> أخبار مجموعة : المرجع السابق : نشر لافوينتي القنطرة : الأكاديمية الملكية للتاريخ : مدريد 150: 1867 .

<sup>(12)</sup> أحمد بدر : تاريخ الأندلس : عصر الخلافة : مطابع ألف باء : دمشق 1974 : 4.

على أن اللامركزية هذه، حملت في طياتها عوامل انهيارها. فالصراعات الاقليمية افضت إلى اختلال التوازن من جديد لصالح السلطة المركزية. بدات أعراض ذلك منذ السنوات الأولى من حكم الناصر الذي استطاع اعادة بسط سلطة الدولة على «سبعين حصنا»(13) في أول عملياته العسكرية. تساقطت بعدئذ المراكز الثائرة «مدينة مدينة»(14) لينتهي الأمر باستعادة قرطبة لسلطتها على «جميع أقطار الأندلس»(15)

إن تدعيم هذه التطورات الجديدة، تطلب اعادة النظر في مجموع الهياكل الاجتماعية والاقتصادية(١٥) وكذا إعادة تنظيم الأجهزة الادارية والعسكرية(٢٥) وهي المهام التي تجرد الخلفاء الأمويون والحجاب العامريون لتحقيقها طوال القرن الرابع الهجري.

على أي، فظهور دولة موحدة، تمتعت بمركزية سياسية متينة، يعني أن قرطبة استعادت مكانتها في قلب الحياة السياسية الأندلسية (18) ولا تخلو عبارة الحجاري (19) بهذا الصدد من دلالة عميقة، إذ جعلها (من بلاد الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد»، أي المركز العصبي الذي انعقدت فيه كل تناقضات البلاد. ولعل في هذا مايفسر التأثير البالغ الذي مارسته طوال عصر الخلافة على مجريات الأمور بكل الغرب الاسلامي.

استمدت قرطبة أهميتها \_ إلى جانب كونها عاصمة سياسية \_ من دورها الاقتصادي. ساعد على ذلك، ما توفرت عليه من «ميزات متعددة»(20) تحدث عنها المؤرخون بإسهاب. فبالاضافة إلى موقعها على ضفة الوادي الكبير وسط «المحرث العظم»(21) أحد أكبر وأجود السهول الأندلسية، واشراف سلاسل

Una cronica anonima de Abd Al Rahman III, Provencal, Madrid 1950, p 33 (13)

<sup>(14)</sup> أخبار مجموعة : المرجع السابق المنشور .: 153.

<sup>(15)</sup> ابن سعيد الأندلسي : المغرب في حلى المغرب : تحقيق شوقي ضيف المعارف : القاهرة : بدون تاريخ : ج 1 : 177.

<sup>(16)</sup> سيتم تفصيل ذلك لاحقا.

<sup>(17)</sup> سيعم تفصيل هذه النقطة لاحقا.

<sup>(18)</sup> يؤكد على ذلك أحد الدارسين بقوله: وتمركزت كل الحياة السياسية الأندلسية بقرطبة، في حين لم الحياة السياسية الأندلسية بقرطبة، في حين لم Cagicas, I, Minorias etnico-religiosas, los mozarabes, انظر TII, p. 378

<sup>(19)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 157.

Ahmed Razi, La description d'Espagne, Provencal, Al-Andalus, Vol XVIII 1953, p. 64. (20)

<sup>(21)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 460

جبلية غنية بالتروة الخشبية من شمالها، نعمت (بمناجم معدنية جد غنية (22) دون اعتبار مالموقعها (واسطة بين الكور (23) الأندلسية، من أهمية، استراتيجية وتجارية. ولا غرو، فلقد ركز ابن خلدون (24) على أهمية تكامل هذه العناصر في ازدهار الأمصار.

وضعت هذه الامكانيات موضع استغلال مكثف خلال عصر الخلافة. وادى ذلك إلى بروز قطاعات انتاجية نشيطة، جنب شبكة معقدة من الخدمات المختلفة. وليس أدل على ذلك مما أوردته المصادر بسخاء من معلومات حول المحلات والدروب الحرفية(25) والمناجم الصناعية(26) والأسواق والقيساريات والحوانيت التجارية(27) وغير ذلك.

تؤكد هذه الملاحظات أن العاصمة الأموية لم تكن مجرد مؤسسة طفيلية تعيش على حساب البادية(28) كما أنها لم تكتف بدور السوق الاستهلاكية للغروات المتراكمة من جراء الضرائب. على العكس، تحولت إلى أكبر منطقة للانتاج الفلاحي والصناعي بمجموع الأندلس، وأهم مركب للخدمات المختلفة. تجلت هذه الحقائق بوضوح في عدة مظاهر.

حقيقة، لم تكن قرطبة عند الفتح الاسلامي سوى مدينة اقطاعية صغيرة، يحيط بها سور «حصين»(<sup>29)</sup> يحميها من الهجمات الخارجية. و لم تتحول إلى ظاهرة مدينية حقيقية إلا في عصر الخلافة «حين تكامل أمرها»(<sup>30)</sup> فأصبحت «منذ زمن

Historia de la ciudad de Cordoba, autor anonimo, Mss de la Bib. nacional, Madrid, fol 3 (22)

<sup>(23)</sup> المقري: المرجع السابق: ج 1: 459

<sup>(24)</sup> المقدمة : تحقيق على عبد الواحد وافي : لجنة البيان العربي : الطبعة الأولى : القاهرة 1960 : ج 3 : 837 ــ 39.

<sup>(25)</sup> عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس : دار النهضة العربية : بيروت 1971 : ج 1 : 181

<sup>(26)</sup> القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد : بيروت 1960 : 552.

<sup>(27)</sup> يذكر الَّقري أن عدد الحوانيت بقرطبة وصّل إلى «ألف وأربعامئة وخمسة وخمسون». انظر : المرجع السابق : ج 1 : 541.

<sup>(28)</sup> جرى نقاش بين آندري برونو وجان بونسي حول علاقة البادية بالمدينة بالغرب الاسلامي. فبينها يؤكد الأول على الطابع الطفيلي للمدينة المغربية الوسيطة، يتحول فيها المدنيون إلى طبقة مستغلة للقروبين، ينتقد الثاني هذه النظرة واصفا إياها بالسطحية. انظر : Sur le Feodalisme, CERM, Paris 1974, pp. 211-20

<sup>(29)</sup> أخبار مجموعة : المرجع السابق المخطوط : 5

<sup>(30)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 232.

عبد الرحمن الثالث من أكبر مدن العالم الاسلامي»(31) لا ينفي هذا ماعرفته من تطور خلال فترة الامارة. فقد استمرت «قرطبة في الزيادة منذ الفتح الاسلامي إلى سنة أربعمائة»(32) تجلت أبرز مظاهر ذلك في اندفاع العمارة خارج الأسوار، اضطرت أحد قضاة الجماعة إلى اصدار «حكم في مقبرة الربض ومنتهى أقطارها»(33) مع ذلك اعترت هذا التطور فترات نكوص. وخير مثال على ذلك «هدم الربض القبلي حتى صار مزرعة»(34) معنى هذا، أنه على الرغم من تأصل جذور قرطبة في ماضيها التاريخي(35) فعصر الخلافة هو الذي يقدم العناصر الأساسية لمعاينتها كظاهرة مدينية كبرى.

أسهبت الدراسات(36) التي تعرضت للعاصمة الأموية في تفصيل تلك العناصر. لكن وفق نظرة بانورامية، ترى مشاهد العظمة والازدهار في قصورها الفخمة، ومناها الجميلة ومسجدها الجامع، ومدنها الملوكية: الزهراء والزاهرة، وضخامة الأموال التي أنفقت في تحفها الفنية النادرة. رغم مالهذه المظاهر من دلالة، تبقى بالشكل الذي طرحت به مبتورة وعاجزة عن تقديم الجواب الشافي للسؤال المطروح.

إن أول ما يثير الانتباه، هو مدى الاتساع العمراني الذي شهدته قرطبة الخلافية. فلقد كانت «في تقسيمها خمس مدن يتلو بعضها بعضا»(37) ولذلك اعتبرها أحد المستشرقين(38) «تجمعا حضريا جد ضخم بالنسبة لذلك العصر». حدد ابن بشكوال(39) عدد الأحياء المكونة لهذه المدن الخمس في «واحد

<sup>(31)</sup> على حسني الخربوطلي: الاسلام في حوض البحر المتوسط: دار العلم للملايين الطبعةً الأولى: بيروت 1970: 119.

<sup>(32)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 458.

<sup>(33)</sup> الخشني : قضاًة قرطبة : الدَّار المصرية للتأليف والترجمة : 1966 : 49.

<sup>(34)</sup> ابن سعيد الأندلسي: المرجع السابق: ج 1: 42.

<sup>(35)</sup> يقول المقري بهذا الصدد : ﴿وَهَي مدينة عظيمة أزلية من بنيان الأوائل؛ المرجع السابق : ج 1 : 460.

<sup>(36)</sup> انظر : عبد العزيز سالم : المرجع السابق : ج 1 : في أماكن متعددة. محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية Balbas, L,T, Ciudades 21 \_ 20 : 1961 : 02 \_ Hispano-musulmanes, Inst. Hispano-arabe de cultura, passim

<sup>(37)</sup> الادريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: مقتبس من شكيب أرسلان: الحلل السندسية: المطبعة الرحمانية: الطبعة الأولى: مصر 1936: ج 1: 136

Provencal, l'Espagne mus. au Xé S. Paris 1932, p. 231 (38)

<sup>(39)</sup> بينا يحددها صاحب البيان في ثمانية وعشرين ربضا، بإضافة الزهراء والزاهرة اللتين أسقطهما ابن بشكوال. كما أدخل القصبة المركزية في الحساب باعتبارها ربضين على ما يبدو. يقول أبن الخطيب بهذا الصدد: «القصبة العتيقة واسطة البلد وكان ينقسم إلى ربضين». انظر: ابن عذاري: المرجع

وعشرين ربضا»: تسعة منها بالجانب الغربي للمدينة المركزية، وسبعة بالجهة الشرقية (40) ثلاثة فقط بالجانب الشمالي، واثنان بالجهة الجنوبية. «كل ربض منها يعد أكبر مدينة من مدائن الأندلس (41) الأخرى. ولاغرابة في ذلك، فقد دار ابن حوقل (42) حول سور الربض المركزي وحده «غير يوم قدر ساعة». ويقدر طول هذا السور حسب بعض الروايات (43) بحوالي (ثلاثة وثلاثين ألف ذراع». وفي أواخر عصر الخلافة، حفر خنذق حول مجموع قرطبة، بلغ «ذرع دوره من جهاته الأربع ثلاثة وعشرون ميلا (44) رغم مايكن أن تحمله هذه الأرقام من مبالغات، فهي أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ. يؤكد على ذلك ابن حوقل (45) مبالغات، فهي أهمية ملاحظاته، باعتباره شاهد عيان ومتحامل على الأندلسيين مبالغات الأبنية تتصل بين قرطبة والزهراء» إلى درجة «أنه كان يمشي فيها لضوء السرج المتصلة عشرة أميال (46)

اتسعت دائرة النمو العمراني \_ على ما يبدو \_ لتشمل كل الأعمال(47) التابعة مباشرة للعاصمة، والتي بدت كضاحية قروية ضخمة، عكس ماكان عليه الوضع عشية ظهور الخلافة، حين «همت القرى بالخلاء والناس بالجلاء»(48) عن أحواز قرطبة. لم يتجل ذلك في مجرد اعادة تعمير ما تخرب منها(49) بقدر

السابق: ج 2: 232، أبن الخطيب: المرجع السابق: 120، المقري: المرجع السابق: ج 1: 465 \_ 66.

<sup>(40)</sup> حافظت هذه المنطقة إلى اليوم على اسم الشرقية La ajerquia

<sup>(41)</sup> ابن الخطيب : المرجع السابق : 120.

<sup>(42)</sup> صورة الأرض : دار مكتبة الحياة : بيروت 1979 : 108.

<sup>(43)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 458

<sup>(44)</sup> اختلفت الدراسات حول مسافة دور قرطبة. فهي لا تتجاوز أربعة عشر ميلا حسب البعض، في حين تفوق ستة عشر ميلا حسب آخرين. انظر : ابن الخطيب : المرجع السابق : 121. المقري : المرجع السابق ج : 1 : 466 القزويني : المرجع السابق : 552. ابن غالب : فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس : مجلة معهد المخطوطات العربية : المجلد الأول : ج 1 : القاهرة 1955 : 296

<sup>(45)</sup> المرجع السابق: 107. (45) الترجع السابق: 107.

<sup>(46)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 456

<sup>(47)</sup> يحددها المقدسي في ثلاثة عشر رستاقا، هي : وأرجونة، قسطلة، شوذر، مارتش، قنبانش، فج بن لقيط، بلاط مروان، حصن بلكونة، الشنيدة، وادي عبد الله، قرسيس، المائدة، جيانه. في حين يكتفي ابن غالب بالقول : وولقرطبة من الأقاليم عدة في مسافة سبعين ميلا في الطول. ويقول المقري : وفمن أعمال قرطبة استجة، بلكونة، قبرة، رندة، غافق، المدور، واسطبة وبيانة والبسانة والقصير وغيرها. انظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : دي خوية : الطبعة الثانية : بريل : ليدن انظر : المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : دي الحربة السابق : ج 1 : 165.

<sup>(48)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 132.

<sup>(49)</sup> مثل قرية شقندة الوَّاقعة على الضِّفة الأُخرى من الوادي الكبير مقابل قرطبة.

مايتضح من خلال بروز عدد كبير من القرى الجديدة(50) بلغت في مجملها «بخارج قرطبة ثلاثة آلاف قرية»(51) ومثل أرباض المدينة، وضعت هذه القرى تحت المراقبة المباشرة للسلطة المركزية. وليس أدل على ذلك من إقبال مفتيها كل «يوم جمعة للصلاة مع الخليفة بقرطبة، يسلمون عليه ويطالعونه بأحوال بلدهم»(52) تكشف هذه الحقائق عن عمق التأثير الذي مارسته قرطبة في اتجاه تمدين باديتها.

نحن إذن أمام حاضرة عظمى، اتخذت شكل منطقة مدينية حقيقية. مع العلم أن نمطا انتاجيا اقطاعيا وفلاحيا يعجز عن انجاز مثل هذا المشروع.

تمثل كثافة سكان قرطبة \_ خلال عصر الخلافة \_ معلما كاشفا عن جوانب هامة من القضية، ودعما للحقائق السابقة. ولقد كانت هذه النقطة محل خلاف بين الدارسين. فمنهم(53) من بالغ في تضخيم العدد، فجعله مليوني نسمة. بينا لا يتجاوز المليون حسب البعض(64) على العكس ذهب آخرون(55) إلى التقليل من حجم سكان العاصمة، بتحديده في مائة ألف نسمة فقط. رغم ذلك، اعتبره عبد العزيز سالم(56) «رقما كبيرا للغاية بالنسبة لسكان المدن في العصور الوسطى». في حين اتفقت الأغلبية الساحقة(57) على تحديد سكان قرطبة في «نصف مليون» نسمة.

حقا، ليس معقولا أن تستوعب مدينة قروسطية، ذات بنية اقطاعية كل هذه الأعداد من السكان. من ثم تبدو وجاهة ملاحظة عبد العزيز سالم السالفة. فالمتعارف عليه، أن المدن المليونية ظاهرة خاصة بالعصر الحديث، رافقت التحول الرأسمالي والثورة الصناعية. رغم ذلك، فتعميم هذه المقولة على تاريخ كل المجتمعات ينم عن مجازفات. فالأرقام التي يوردها هؤلاء ــ على ضخامتها ــ ليست مجرد

<sup>(50)</sup> نجد أسماء كثير من القرى القرطبية في ثنايا المصادر، مثل : بشكلار، كشكيان، جالطة، رميمة، وزغة، كرتش الخ...

<sup>(51)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 458

<sup>(52)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(53)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج 1 : 1 4

<sup>(54)</sup> الحياة الاجتاعية في المدينة الاسلامية: مقال سعيد عبد الفتاح عاشور : مجلة عالم الفكر : المجلد 11: العدد 1: يونيو 1980 : 87

Balbas, L, op. cit, t I, p. 104 (55)

<sup>(56)</sup> المرجع السابق: ج 1: 176

<sup>(57)</sup> مثل محمد عبد الله عنان وموريس لومبار، بروفنسال ودوفورك.

تخمينات خيالية. فهناك من القرائن ما يؤكد صحة منحاها. فعندما زار ابن حوقل(58) قرطبة خلال منتصف القرن الرابع الهجري لم يجد (لا بالجزيرة والشام ما يدانيها في كثرة أهل». مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل أمنية اضطرت الخليفة الناصر منذ سنة 317 هـ إلى (تثليث خطة الشرطة»(59) وما تراكم قضايا الجوار ومشاكل التكدس السكني أمام المحاكم القرطبية(60) إلا مظهرا لذلك.

لم تقتصر المصادر القديمة على مثل هذه القرائن العامة. بل أوردت نتائج لعمليات احصائية حقيقية، جرت خلال عصر الخلافة. يقول المقري(6) «واحصيت دور قرطبة التي بها وأرباضها أيام ابن أبي عامر، فكان مائتي ألف دار وثلاثة عشر ألف دار وسبعين دارا. وهذه دور الرعية، أما دور الأكابر والوزراء والكتاب والأجناد وحاصة الملك فستون ألف دار وثلاثمائة دار». واضح أن عدد الدور يفوق الرقم الذي أورده بلباس لمجموع سكان قرطبة. ومهما قللنا من معدل أفراد الأسرة القاطنين بالمسكن الواحد، نحصل على نتائج تفوق بكثير ماتم الاجماع عليه من طرف الأغلبية.

إن استكناه هذا النص، يكشف عن حقيقة هامة. فقرطبة، إلى جانب كونها المركز الرئيسي للطبقة الحاكمة بجميع شرائحها، ولأجهزتها الادارية والعسكرية، احتضنت أكبر تجمع للسواد والعامة، ليس بالأندلس فحسب بل بمجموع الغرب الاسلامي. يؤكد ذلك ابن حيان(62) فيما أورده عن عملية احصائية أخرى جرت لاحقا، إذ يقول: «عدد دور الرعايا والسواد الواجب على أهلها المبيت في السور أيام الفتنة مائة ألف دار حاشا دور الوزراء وأكابر الدولة». إن مقارنة بسيطة بين العمليتين الاحصائيتين تدفع إلى الشك في نتائجهما. هكذا يبدو الأمر لأول وهلة. لكن الحقيقة عكس ذلك تماما. فالاحصاء الثاني يؤكد نتائج الأول، علما بأن قرطبة قد تعرضت لعملية تخريب واسعة النطاق، عمرانيا وديموغرافيا.

صفوة القول، أن هذا الاتساع العمراني، وهذه الكثافة السكانية، ماهي إلا مظاهر كاشفة عن المكانة التي احتلتها قرطبة كعاصمة لدولة مركزية في البنية

<sup>(58)</sup> المرجع السابق : 107.

<sup>(59)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 252

<sup>(60)</sup> أحكام بن سهل : مخطوط المكتبة العامة : الرباط : رقم د 1728 : في أماكن متعددة

<sup>(61)</sup> المرجع السابق : ج 1 : 541.

<sup>(62)</sup> انظر : ابن غالب : المرجع السابق : 296.

الاقتصادية الأندلسية، خلال عصر الخلافة. مكنتها هذه المكانة من التحكم بمصير البلاد وآفاق الحضارة العربية \_ الاسلامية بالأندلس. من ثم أهميتها كحقل لدراسة طبقات العامة خلال هذه الفترة التاريخية. على أن تقدير الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة، ومدى انعكاس التغييرات التي مست الأندلس على دور هذه الطبقات الاجتماعية، يتطلب \_ منهجيا \_ الرجوع خطوة إلى المرحلة السابقة مباشرة لقيام الخلافة.

من المتعارف عليه، أن دور الطبقات الاجتاعية يتحدد في اطار النمط الانتاجي السائد بمجتمع معين، وموقع الطبقة المراد دراستها في مجموع العملية الاقتصادية. من ثم تبرز أهمية النقاش الذي احتدم ومازال، بين الدارسين حول تحديد طبيعة النمط الانتاجي الذي ساد المجتمعات العربية \_ الاسلامية الوسيطة. وعلى الرغم مما لفتح ملف هذه القضية المحورية من أهمية في تحرير تاريخنا من قيود النظرة التقليدية، التي لم تر فيه سوى الجانب العسكري والديني، فالمجهودات التي بذلت إلى حد الآن، لم تفض إلى ازالة اللبس وتبديد الظلام. ويرجع سبب ذلك \_ على ما يبدو \_ إلى طغيان هاجس تأكيد نجاعة المنهج وكونيته على حساب استعماله عمليا، بالغوص في معضلات التاريخ الاسلامي لفكها. ولقد وفرت عنا احدى الدراسات(63) عناء تأكيد الطابع الاقطاعي للنمط الانتاجي السائد

لا ينفي هذا وجود خصوصيات مميزة لكل مرحلة، في سياق تطور المجتمع الأندلسي، منذ الفتح إلى مابعد الخلافة. عكس ماذهب إليه أحد الدارسين(64) بان الحكم الاسلامي مثل «استمرارية نفس الخصائص الاقطاعية السائدة سابقا بمملكة طليطلة القوطية».

من البديهي، أن الفلاحة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي يرتكز عليه النظام الاقطاعي. يفصح ابن عبدون(65) بوضوح عن هذه الحقيقة بالأندلس إذ قال: «الفلاحة هي العمران ومنها العيش كله، والصلاح جله، وفي الحنطة تذهب

<sup>(63)</sup> محمود اسماعيل : سوسيولوجيا الفكر الاسلامي : دار الثقافة : البيضاء : الطبعة الأولى : 1980 : ج 2 : 22 ــــ 24.

Barbero A.Y Vigil M, la Formation del feudalismo en la peninsula iberica, 2ed. barcelona (64) 1979, p. 231

le Traite d'Ibn Abdun in Journal asiatique, Provencal TCC XXIV, p. 195. (65)

النفوس والأموال، وبها تملك المدائن والرجال، وببطالتها تفسد الأحوال، وينحل كل نظام». غير أن ماقيل عن الفلاحة بالأندلس \_ على قلته \_ والتبجيل الذي حظت به، قابله صمت عن دور الفلاحين. عبر عن ذلك أحد الدارسين(66) بقوله: «أننا نكاد نجهل كل شيء عن كثير من مظاهر الحياة القروية» الأندلسية. فما نصادفه من معلومات عن هذه الطبقات المنتجة في ثنايا المصادر، يكاد ينحصر في الشتامم والتهم ضدها. فالفلاحون الأندلسيون حسب البعض(67) يمتازون «بالمكر والخبث». في حين، لم يجد ابن عبدون(68) «في الأرض أولى بالتأديب» منهم، فالفلاح «سارق، مفسد، ظالم»(69)

إن أهل القلم الذين أصدروا مثل هذه الأحكام، برهنوا على مدى أمانتهم في القيام بالمهمة الايديولوجية المنوطة بهم، وهي تبرير الاستغلال والاضطهاد الاقطاعي، وطمس الدور الحقيقي للطبقات المنتجة. فلنحاول نفض بعض الغبار عن الدور الاقتصادي لفلاحي قرطبة عشية ظهور الحلافة.

أشرنا سلفا، إلى مدى التهميش الذي لحق بقرطبة قبيل اعلان الخلافة بها. فاستقلال السلطات المحلية والاقليمية بمناطقها عن الأمير، يعني تحويل أغلبية الأراضي المقطعة سابقا للجماعات العسكرية مقابل خدماتها الدفاعية، من اقطاع استغلال إلى اقطاع تمليك. وليس أدل على ذلك، من عجز الناصر لاحقا على استئصاله دفعة واحدة، فاضطر إلى إلحاق «جملة الجند بالارزاق الواسعة والقطائع الفاضلة»(70) على الرغم مما انطوى عليه هذا الاجراء من تهديد لسلطته المركزية. وما «تفشي ظاهرة الكور المجندة»(71) بمجموع الأندلس، الادليلا عن مدى تأصل الاقطاع العسكري. ولعل أبرز مظهر لذلك «كثرة ماكان فيها من الحصون والمعاقل القائمة(72) يذكر الادريسي(73) أسماء كثير من تلك التي كانت قائمة

Dufourcq Ch E, la vie quotidienne dans l'Europe mediévale sous domination arabe, Hachette (66)

<sup>(67)</sup> أبو الخير الأندلسي : كتاب الفلاحة : التهامي الناصري : الطبعة الأولى : المطبعة الجديدة : فاس 1357 هـ : 9

op. cit, p. 247 (68)

loc. cit, (69)

<sup>(70)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 55

<sup>(71)</sup> محمود اسماعيل : آلمرجع السابق : ج 2 : 33

<sup>(72)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 196. يذكر ابن حيان أسماء أكثر من 134 حصنا. انظر : المرجع السابق : ج 5 : في أماكن متعددة.

<sup>(73)</sup> انظر : شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج 1 : في أماكن متعددة.

بأحواز قرطبة. ولعل في هذا مايفسر تخصيص ديوان لهذا النوع من الاقطاعيات من طرف الأمراء، سمى «خطة القطع»(74)

رغم ذلك، حافظ أهل القلم ممن كان له دور اديولوجي واداري ضروري لاستمرار النظام، على إقطاعياتهم الشاسعة، في ظل سلطة الجند. فعندما استدعي أبو الغمر بن فهد من طرف الأمير عبد الله لتولي قضاء الجماعة، وجده «غائبا في ضيعته بقبرة»(75) وعلى نهج قواد الجند، حولت هذه الشريحة استغلالياتها ملكيات متوارثة. وعلى سبيل المثال، ملك زهير بن مالك البلوي الأراضي التي منح حق استغلالها لجده بفحص البلوط، فأصبحت «تنسب إليه»(76) ثم أورثها بعده عقبه الذين يعرفون «ببني أبي الأفلح»(77) كنتيجة لذلك، كثرت الصراعات داخل الأسرة الاقطاعية الواحدة حول تقسيم التركة، كما حدث لأبناء «أصبغ بن خالد من تقاسمهم قرية قنبانش وزيد من أعمال وابة»(78) بأحواز قرطبة. في ظل هذه الوضعية المتأزمة، لم يتوان قواد الجيش والبيروقراطيين عن استعمال كافة أشكال الاضطهاد والقسر للاجهاز على الأراضي الخراحية وباقي أشكال ملكية الأرض. يدل على ذلك ما صرح به مجموعة من عوام قرطبة عندما علموا رغبة الأمير في تولية قضاء الجماعة لابن فهد السالف الذكر، إذ قالوا: «فإن ولاه أكل الأمير في تولية قضاء الجماعة لابن فهد السالف الذكر، إذ قالوا: «فإن ولاه أكل الموالنا برغبته وحرصه وأنهك أحباسنا»(79)

قصارى القول، أن تجدير هذا الشكل من الاقطاع، يعني تحويل السواد الأعظم من فلاحي قرطبة أقنانا بدون أرض، مفروض عليهم تقديم السخرة لأسيادهم.

وقفت هذه النظم عاجزة عن الحفاظ على وسائل الانتاج الفلاحي، وعما كان قائما من منشآت. فاهتماماتها انحصرت في الحصول على العائد المالي السريع، تاركة الفلاح والأرض عرضة للكوارث الطبيعية. وهو ماحذا بابن خلدون(80) إلى التحامل عليها وانتقادها، إذ يقول: «ومن أشد الظلامات وأعظمها في فساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق». تجلى ذلك في عدة أمثلة.

<sup>(74)</sup> ابن الأبار : الحلة السيراء : حسين مأنس : الشركة العربية للطباعة والنشر : الطبعة الأولى : القاهرة 1963 : 233.

<sup>(75)</sup> الخشني : المرجع السابق : 100

<sup>(76)</sup> ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس : الدار المصرية للتأليف والترجمة : القاهرة 1966 : 153.

<sup>(77)</sup> نفس المصدّر والصفحة.

<sup>(78)</sup> أحكام بن سهل: المرجع السابق المخطوط: ورقة 76

<sup>(79)</sup> الخشنى : المرجع السابق : 100

<sup>(80)</sup> المرجع السابق: ج 2: 683

فحمل الأودية بالمياه كثيرا ما «خرب الأسداد والأرحاء»(81) وعندما «عظم السيل بقرطبة، انهدم رجل من قنطرتها»(82) بينها جرف وادي تاجه في إحدى فيضاناته «ثمان عشرة قرية»(83) بديهي أن يؤدي هذا الوضع إلى تخريب المزارع. فلقد «انقطع الحرث»(84) بأحواز قرطبة «واستولى الفساد في كل وجه»(85) فغدت «البلاد خرابا»(86)

إن الدليل القاطع على ماأصاب وسائل الانتاج من تراجع، يكمن في توالي سنوات القحط والمجاعات(87) وتفشي الأمراض والأوبئة في صفوف الفلاحين، فاقت في خطورتها وسرعة تعاقبها، السابقة منها واللاحقة. فمجاعة سنة ثلاث وثلاثمائة «شبهت بمجاعة عام ستين»(88) في حين وصلت الفاقة في مجاعة سنة خمس وثمانين ومائتين، «أن أكل الناس بعضهم بعضا»(89) بل ولقد نالت هذه الكوارث بقرطبة «جملة من وجوهها وبياض أهلها»(90) حتى الأسرة الحاكمة لم تسلم من مخاطرها. فلقد «مات فيها لامير المؤمنين الناصر ولد»(91) ماكان لهذه الكوارث أن تصل إلى هذا الحد، في مجتمع تتوفر فيه امكانيات سقوية ومنشآت فلاحية ووسائل قادرة على مواجهة تحديات الطبيعة.

إن تدني وسائل الانتاج بهذا الشكل، يكشف عن طبيعة العمل العضلي الشاق، وصعوبة الظروف المادية التي كبلت قدرات القوى المنتجة أثناء أداء وظيفتها الانتاجية.

ومن جانب آخر، كان النظام الاقطاعي خلال هذه الفترة يمر بإحدى أزماته الخانقة. تجلى ذلك في مظاهر متعددة، أبرزها، احتدام النزاعات المحلية والاقليمية. رسم ابن عذاري(92) الخطوط العريضة لهذه الوضعية بقوله: «أفضت الحلافة

<sup>(81)</sup> ابن عذاري : المرجع السابقف : ج 2 : 89

<sup>(82)</sup> نفسه : 140

<sup>(83)</sup> نفسه : 89

<sup>(84)</sup> نفسه : 121

<sup>(85)</sup> أخبار مجموعة : المرجع السابق : القنطرة : 151

<sup>(86)</sup> ابن خاقان : مطمح الآنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس : مطبعة السعادة : 1352 هـ : 43

<sup>(87)</sup> تقدم الحوليات التاريخية معلومات مستفيضة بهذا الصدد.

<sup>(88)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 109

<sup>(89)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب : دار المنصور للطباعة والنشر : 1973 : 97

<sup>(90)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 169

<sup>(91)</sup> نفسه : 168

<sup>(92)</sup> نفسه 121

إليه (يعني الناصر) وقد تحيفها النكث، ومزقها الشقاق، وحل عراها النفاق، والفتنة مستولية، والدجنة متكاثفة، والقلوب مختلفة، وعصبي الجماعة منصدعة، والباطل قد أعلن، والشر قد اشتهر، وقد تمالاً أها الأيمان حزب الشيطان، وصار الناس في ظلماء ليل داج لااشراق لصاحبه، ولا أفول لنجومه، وتألب على أهلُّ الاسلام أهل الشرك».

ومما زاد من خطورة الوضع، إصرار المتصارعين على تحطيم بعضهم بعضا اقتصاديا. فعندما هاجم الأمير عبد الله كورة البيرة «حطم زرعها، وهشم ثمارها»(93) وكذلك فعل بكورة رية «فأضرم قرى وادى نسقانية وما حوالها ناراه(٩٤) لم يكن الناصر بعده أقل تخريبا، فلقد جاب قرى الأندلس وكورها «يقطع ثمارهم ويحطم معايشهم»(95) رد الثوار بحملات مماثلة. فابراهيم بن حجاج «نصب لاحواز قرطبة منها حربا وحربا»(96» وسار أبناؤه على سيرته في «الاغارة على الأحواز القرطبية»(٩٦) و لم يدخر جنود ابن حفصون وسعا «فاضروا بأقاليم قرطبة وضيقوا عليهم حتى أغاروا على أغنام قرطبة»(98)

حقيقة أن هذه الحملات الاستنزافية «قد عمت بضرها كل بلدة»(99) بالاندلس، لكن كورة قرطبة كانت الأكثر تضررا، باعتبارها محط تركيز الجميع حتى « لم يبق بالقنبانية قرية الا غشيتها الخيل، وعمتها الذلة والويل»(100)

ومن البديهي أن يقع ثقل هذه الأمور على كاهل الفلاحين. رغم ذلك، لم يتورع الاقطاعيون عن ارهاقهم بمزيد من المطالبات، مستعملين لتحقيق ذلك،أشد أنواع التنكيل. يكشف ابن القوطية(١٥١) عن هذه الحقيقة بقوله: «وكانت سنة لم يزرع فيها حبة، ولا رفعت فأوصله محمد إلى نفسه فقال له العشور ماتري فيه. قال إنما يؤخذ العشور بسبب الزراعة والرفع، ولم تزرع رعيتك ولارفعت فانفق من أهرائك وبيوت أموالك... فقال لا، والله لا قلدتك تحريك حبة واحدة

<sup>(93)</sup> نفسه 147

<sup>(94)</sup> نفسه 140

<sup>(95)</sup> نفسه 162

<sup>(96)</sup> نفسه 135

<sup>(97)</sup> ابن الخطيب : المرجع السابق : 40

<sup>(98)</sup> ابن عذاري : المرجُع السابق : ج2 : 123

<sup>(99)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 80

<sup>(100)</sup> ابن عذاري : المَرجع السابق : ج 2 : 132

<sup>(101)</sup> افتتاح الأندلس : عَبْد الله أنيس الطباع : دار النشر للجامعيين 1957 : 106 ـــ 107

منه... فرفع حمدون بن بسيل المعروف بالأشهب، وكان من البغاة، فسأل ولاية المدينة على أن يتضمن ايراد العشور حتى هتك الستور، وضرب الظهور وقتل الأنفس بالتعليق».

يكشف هذا النص عن قصر رؤية الطبقات المسيطرة، وعدم حفاظها على الحد المعاشي الأدنى الضروري لاستمرارية القوى المنتجة في أداء مهمتها الاقتصادية. «فكثر الموتان في أهل الفاقة والحاجة»(102) إلى درجة، أنهم كانوا يدفنون في قبور جماعية «لقلة من يقوم بهم»(103) ولاغرو، فلقد «كاد ينقطع النسل»(104) بالأندلس.

دفعت هذه الظروف بالكثير من الفلاحين إلى الهروب «فكثر الجلاء»(105) عن البوادي نحو المناطق التي يتوفر فيها حد أدنى من الأمن. وقد كانت قرطبة على مايبدو، مركز استقطاب بهذا الصدد.

يفصح ابن حيان(106) عن نتائج هذه الأوضاع بقوله: «قل ظهور الحنطة في الأسواق». بما يكشف عن التدهور الشامل الذي عرفته الزراعة خلال هذه الفترة، وكذلك عن طابعها الاكتفائي المحلي. وليس أدل على ذلك، مما طرأ على خراج الأندلس من نقصان. فبعدما كان يربوعن «ألف ألف دينار في السنة»(107) خلال ازدهار الامارة «قل الخراج»(108) إلى مادون ثلاثمائة ألف دينار. ترتب عن ذلك ارتفاع خطير في مستوى المعيشة، حتى «بلغ قفيز القمح بكيل سوق قرطبة ثلاثة دنانير دخل أربعين»(109)

نخلص إلى أن سيادة العلاقات الاقطاعية وتراجع وسائل الانتاج، أثر على طبيعة شرائح طبقات الفلاحين بتحول أغلبهم إلى أقنان فاقدين لملكية الأرض، كما قلص من كثافتهم العددية وبالتالي من دورهم الانتاجي.

تأرجحت نظرة المجتمعات العربية ــ الاسلامية الوسيطة إلى الحرف

<sup>(102)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 109

<sup>(103)</sup> ابن أبي زرع : المرجع السابق : ج 2 : 97

<sup>(104)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 97

<sup>(105)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 124

<sup>(106)</sup> نفسه : 103

<sup>(107)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 5 : 146

<sup>(108)</sup> نفسه : 352

<sup>(109)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 109

والصناعات بين التقدير والاحتقار. فمن المفكرين(١١٥) من غالى في تبجيلها وابراز أهميتها، والدور الكبير لممارسيها، في حين، يميز ابن خلدون(١١١) بين صناعات شريفة وضرورية، وأخرى «تابعة ومجهنة» ذليلة. بينا يرى المقري(١١٥) في اتخاذ الصنائع «تميزا» لصاحبها عن غيره. رغم ذلك، اتفقت الأغلبية على شتم هذه الفئة الاجتماعية والتقليل من أهميتها. فهم حسب البعض(١١٦) «أوباش أسواق، وحمقى مالهم من خلاق».ويصفهم ابن عبدون(١١٩) «بالخسيسين والعتاة من ضروب الصناع والعمال». ولم يتورع الغساني(١١٥) من اعتبار الصناعات من ضروب السقطة والرعاع وأراذل القوم». بلغت هذه النغمة من الشيوع أن مقاطعها. ان في هذا مايقلل من صحة زعم أحد الدارسين(١١٦) بأن «الصناعة وأربابها كانت موضع عطف وتقدير عدد من الكتاب والمفكرين المسلمين».

معنى هذا، أن الدور الاقتصادي للصناع والحرفيين قد تعرض لعملية طمس شاملة. في حين عجز الموقف المستنير عن تعرية جميع حقائقه \_ رغم أهمية الخيوط المتناثرة التي قدمها بهذا الصدد \_ أما الدراسات المعاصرة، فما زالت بعيدة عن تكوين صورة شاملة وواضحة عن هذه القضية. وهو ماجعل أحد المستشرقين(١١٨) يقول: «لكن البحث لم يتم في هذا الموضوع ولا يسعنا أن نقول فيه شيئا يذكر». الحاصل، استمرار هذا الجانب من تاريخنا ملغزا.

على أن تلازم نظرتين متناقضتين للحرف والحرفيين في تراثنا، ليس مجرد انعكاس للمواقع الفكرية لأصحابها. أكثر من ذلك، فهو دليل على تعاقب الازدهار

<sup>(110)</sup> رسائل اخوان الصفا : خير الدين الزركلي : المطبعة العربية : مصر 1928 : ج 1 : 221

<sup>(111)</sup> المرجع السابق: ج 3: 31

<sup>(112)</sup> المرجع السابق : ج 1 : 220

<sup>(113)</sup> ابن الخطيب : المرجع السابق : 54

op. cit, p. 210 (114)

<sup>(115)</sup> رحلة الوزير في افتكاك الأسير : الفريد البستاني : منشورات مؤسسة الجنرال فرانكو : طنجة 1940 : 45

provencal, op. cit, p. 232 (116)

<sup>(117)</sup> الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية: مقال لأحمد مختار العبادي: مجلة عالم الفكر: المجلد 11: العدد 1: يونيو 1980: 133

<sup>(118)</sup> كلود كاهن: تاريخ العرب والشعوب الاسلامية: ترجمة بدر الدين قاسم: دار الحقيقة: بيروت1977: 146

والتراجع الصناعي في الدولة الاسلامية. أفصح عن ذلك الحريري(119) بقوله: «وأما حرف أولي الصناعات، فغير فاضل عن الأقوات، ولا نافقة في كل الأوقات». وهو مايؤكد عليه ابن خلدون(120) بربطه الازدهار الصناعي «بكمال العمران الحضري». هكذا، فمثلما هدفت نظرة الاحتقار للحرف لدى المجتمعات القديمة، إلى تبرير تحريم الحرفيين من حقوق المواطنة، والدفاع عن أبدية العلاقات العبودية، فلقد تجردت في المجتمعات الاسلامية للدفاع عن النظام الاقطاعي وأساسه الفلاحي. في حين كانت نظرة التبجيل دفاعا عن الاقتصاد المديني والعلاقات الجديدة المرتبطة به.

هكذا، فإذا كانت النظرة الأولى تدفعنا إلى ضرورة اقتحام دور صناع قرطبة بالدرس، فالملاحظة الثانية تنبه إلى مزالق اغفال خصائص كل مرحلة تاريخية، وتحث على النظر إلى القضية في تطورها وارتباطها بالعناصر الأخرى.

من المفيد اثبات نص لابن القوطية (121) بالغ الأهمية في الكشف عن العناصر التي تحكت في دور الصناع القرطبين عشية ظهور الخلافة، إذ يقول: «فلما ركب أول يوم ولي فيه المدينة إلى القصر، قيل له قتيل بالقصابين في شيرة. فقال نؤتى به، فلما صار بين يديه أمر بانزال القتيل على الرصيف لعله يمر به أحد يعرفه، وأمر بتقديم الشيرة إليه فنظر إلى شيرة جديدة فقال على بالحصارين كلهم، تجارهم وعمال الايدي، فلما اتى بهم، قدم إلى نفسه وجوههم فقال لهم: عمل الشيرات والقفاف مشتبه أو يعرف بعضهم عمل بعض، فقالوا له: بل يعرف بعضنا عمل بعض، ونعرف أعمال أهل الكور من أعمالنا بقرطبة. فأمر بابراز الشيرة إليهم فقالوا: هذه من عمل فلان وهو في الجماعة واقف، فامر بتقديمه فقدم إليه فقال : نعم هذه الشيرة اشتراها منى بالامس فتى عليه هيئة خدمة السلطان وصفه كذا، فقال الشرط والمشترون هذه صفة فلان الأخرس...»

التحليل الأول لهذا النص يبرز، أن أغلبية الصناعات القرطبية كانت تتم في إطار الروابط الحرفية. وهو ما أكده معظم الدارسين. لكنهم اختلفوا حول طبيعتها. فمنهم(122) من اكتفى بالتساؤل «هل كان التنظيم حكوميا أم مستقلا عن

<sup>(119)</sup> المقامات الأدبية : الطبعة الثالثة : مصر 1950 : 419

<sup>(120)</sup> المرجع السابق: ج 3: 924

<sup>(121)</sup> المرجع السابق: 91

<sup>(122)</sup> كلود كاهن : المرجع السابق : 139

الدولة». وهل ساير الأسلوب الروماني أم شابه نظام البلديات في أوربا. يجيب بروفنسال (123) عن هذا السؤال بتأكيد احتلاف التنظيم الحرفي بالأندلس عن نظيره بالمشرق الاسلامي وكذا بالغرب الأروبي. يجاريه في ذلك شالميتا (124) الذي يرى بأن التنظيم الحرفي بالأندلس كان «مفروضا من طرف الدولة»، وان في ذلك ما يكفي لتمييزها عن الروابط بأروبا الغربية. يعارض لومبار (125) هذا الرأي، استنادا على أن «المذهب هو الذي يميز الأخوية الاسلامية» عن سواها. هكذا تمحورت نقاشات المؤرخين حول «موضوع التشابه والاختلاف بين الأصناف الاسلامية والنقابات الأوربية (126) ولذلك، فبدل أن تلقي الأضواء على القضية، يبدو أنها ساهمت في تكريس البلبة بصددها. ولعل سبب ذلك راجع لعدم النظر إلى الروابط الحرفية في ارتباطها ببنية اجتماعية واقتصادية محددة، وفي تطورها كعلاقات تبعا للتطورات الطارئة على الأصعدة الأخرى. إضافة إلى أنه من القصور إجراء مقارنة على مستوى بعض العناصر المظهرية، في وقت لم يكتمل فيه التصور بعد حول بنية، طبيعة وخصائص هذه الروابط.

فعشية ظهور الخلافة، أدى تاصل الاقطاع وتشتت وحدة البلاد وتخريب المدن إلى تراجع تقسيم العمل بين المدن والبوادي. فاسحا المجال للوحدات المستقلة \_\_ بما فيها قرطبة \_\_ إلى الانطواء في اطار اقتصاد اكتفائي مبعثر. فاصبح جزء هام من الانتاج الصناعي يتم في إطار منزلي مغلق. يدل على ذلك ماأورده الحشني(127) عن أحد قضاة الجماعة بقرطبة، اذ قال: «جلس يقضي في بيته، وخادمه تنسج في ناحية البيت». ساهمت هذه الظاهرة في تشتيت قوى الانتاج الصناعي، وفي تقليص الأسواق المفتوحة للمنتوجات الحرفية. كما قلصت من علاقات التبادل بين البوادي وقرطبة.

و لم تكن الصناعات الأميرية المحتكرة من طرف القصر لتشذ عن هذه القاعدة. فلقد اندرج المنتزون على اتخاذ صناعات ترفهم الخاصة بقصورهم. فابن حجاج مثلا اتخذ «باشبيلية طرز يطرز فيها على اسمه كفعل السلطان»(128)

Espasa musulmana Hasta la caida del Califato de Cordaba, trad. Garcia Gomes in Historia (123) de Espana, T.V. Espana Calpe, 2è ed. Madrid 1957, p. 178

El senor del soco en Espana, Inst. Hispano-arabe de cultura, Madrid 1973, p. 201 (124) الأسلام في عظمت الأولى: تــرجمة يــاسين حافــظ: دار الطليعة: الطبعـــة

<sup>12)</sup> الاسلام في عظمت الأولى : تسرجمه يب سبن محافظ : دار الطبيعة : الطبعت الأولى : بيروت1977 : 140

<sup>(126)</sup> أحمد مختار العبادي : المرجع السابق : 137

<sup>(127)</sup> المرجع السابق: 51

<sup>(128)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 127

إن هذا التراجع في الطلب عن منتوجات الحرفيين، ومزاحمة الفلاحين الفارين من البوادي، دفع بالروابط الحرفية القرطبية نحو التمسك بالطابع العائلي الوائي للمهارة الحرفية. ويورد ابن حزم(129) بهذا الصدد، ان البيازة كانت حرفة متوارثة في أسرة «بني قلطين» بقرية اختيانة. يمكن استنتاج تفشي هذه الخاصية من أحد أمثال عامة الأندلس(130) مما ساهم في اذكاء حدة التنافس داخل الحرفة الواحدة بين وحداتها، كما يستفاد من مثال عامي آخر(131) ولعل في هذا ما يفسر سعي الوحدات نحو التميز عن غيرها بواسطة الرفع من جودة منتوجاتها.

يكشف نص ابن القوطية من جانب آخر على ضعف تقسيم العمل بين الصناعة والتجارة. فصانع الشيرة، كا يتضع من كلامه، يتكلف كذلك ببيع منتوجات عمله. يؤكد السقطي(132) هذه الفكرة بقوله: ان الأصناف «يجمعون بين التجارة والصنعة». في حين، يسجل ابن حيان (133) امكانية توقف الحرفي عن الصنعة لمدة معينة ليتفرغ لعملية التسويق، بقوله على لسان أحدهم: «وضممت ثيابي على مخلاة كنت أوعيت فيها أشياء من حرفتي لأتجر بها في موسم العيد».

أثرت هذه العوامل مجتمعة على وسائل الانتاج الصناعي وأدواته، فتراجعت وتدنى مستواها التقني. وليس أدل على ذلك من عجز أوراش صناعة السفن بالعاصمة عن بناء مراكب قادرة على مواجهة مياه البحر المحيط. يتضح ذلك من سلابن عذاري(134) يقول فيه: «فلما كملت المراكب بالانشاء، قدم عبد الحميد بن مغيث عليها، فلما دخل البحر تقطعت المراكب كلها وتفرقت ولم يجتمع بعضها إلى بعض». معنى هذا ان الصناعات قد تراجعت نحو انتاج ماهو كالي وبسيط لأجل الاستهلاك المنزلي والشخصي، اعتهادا على مواد خام فلاحية. نقرأ ذلك في اقتصار المصادر التاريخية التي تناولت هذه الفترة بالاشارة لحرف مثل: الفخارين، الكوابين، المشاطين، الخراطين، الخياطين...

ساهمت السلطات من جهة أخرى، في تكبيل الحرفيين والصناع بسياسة جبائية جائرة. ولم تتورع عن ممارسة أقسى أنواع الاضطهاد لأرغامهم على مسايرتها.

<sup>(129)</sup> جمهرة أنساب العرب : نشر بروفنسال : دار المعارف : القاهرة 1948 : 344

<sup>(130)</sup> إذ قالوا : وصنعة ولدك ولو كان حشاش. انظر : الزجالي : أمثال العوام بالأندس : تحقيق بن شريفة : مطبخة محمد الحامس : فاس 1971 : القسم 2 : 359

<sup>(131)</sup> اذ قالوا : اصاحب صنعتك عدوك ولو كان أخوك. نفس المصدر والصفحة

<sup>(132)</sup> في آداب الحسبة : نشر بروفنسال/كولان : المطبعة الدولية : باريس 1931 : 20

<sup>(133)</sup> المرجع السابق: ج 5: 446

<sup>(134)</sup> المرجع السابق: ج 2: 104

كما يتضح من نص للخشني (135) يقول فيه: «فولي السوق حينئذ ابراهيم بن حسين بن عاصم وأمره بالاجتهاد وعهد إليه بالتحفظ وأذن بالتنفيذ في القطع والصلب بلا موامرة منه ولااستئذان».

ولعل أبرز مظهر لما أصاب القطاع الصناعي من انهيار، يتجلى في تراجع الحياة الحضرية. ففي سنة خمس وثلاثمائة «وقعت نار عظيمة بسوق قرطبة فاحرقت حوانيت المشاطين والخراطين»(136) وعندما هاجمت جيوش الأمير عبد الله قبلئذ رية، «أحرقت أرباض الحاضرة»(137) يفصح ابن حيان(138) عن نتائج ذلك بقوله: «وأقفرت كل مدينة».

ننتهي إلى القول بأن الظروف السائدة، أثرت في اتجاه تهميش دور الصناع وإفراز الصراعات في صفوفهم على أسس غير طبقية. كما قلصت من حجم قواعدهم باقصاء العديد منهم عن الممارسة بالقطاع.

أكدت أغلب الدراسات المعاصرة على دور التجارة كنشاط اقتصادي رئيسي بالمدينة الاسلامية. ولقد لاحظنا سلفا مدى ارتباط الصناعة والحرف بهذا النشاط بقرطبة، في وقت كان فيه الحرفي، صانعا وتاجرا في آن واحد. وعلى الرغم مما نعم به النشاط التجاري من ثناء في المجتمع الاسلامي الوسيط، فلقد تميز من حيث تطوره بالاضطراب والعجز عن ارساء قواعد متينة وثابتة له بالمدن. يوضح ذلك الحريري(139) بقوله: «أما بضائع أهل التجارات فعرضة للمخاطرات وطعمة للغارات». كان لهذا الاضطراب أبلغ الأثر على أوسع شرائح عامة المدن التي ارتبط مصيرها ونشاطها بهذا القطاع.

ففي الأندلس أفضى انفراط وحدة البلاد إلى فقدان قرطبة لهيمنتها على الطرق التجارية ومنافذها الخارجية، فانتعشت بعض المناطق الساحلية على حسابها. يتحدث ابن حيان (140) عن ببشتر كيف «احتوت على كل فائدة ومنعت عن سواها كل عائدة». وذلك لهيمنتها على الموانىء الجنوبية الشرقية لشبه الجزيرة، والتي كان بها للثائر بن حفصون وأصحابه «عدة من المراكب البحرية يسفرونها إلى

<sup>(135)</sup> المرجع السابق: 103

<sup>(136)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 142

<sup>(137)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 143

<sup>(138)</sup> المرجع السابق : ج 5 : 228

<sup>(139)</sup> المرجع السابق: 419

<sup>(140)</sup> المرجع السابق: ج 5 : 228

أرض العدوة في المير والتجارات ويقضون بها الحاجات فيتسعون أعظم التوسعة (١٩١) حتى غدت العاصمة محاصرة تجاريا من جميع الجهات. نستنتج ذلك من نص لابن القوطية (١٩٤) يقول فيه: «وصفت طاعة ابن حجاج لعبد الله وأورد الهدايا وصلحت أحوال قرطبة بانفتاح باب اشبيلية إليها، وكان سببا بانفتاح الغرب كله بالمير إليه». معنى هذا أن الحالة كانت عكس ذلك تماما، قبل وبعد الصلح بين الطرفين.

يضاف إلى هذا، انعدام الأمن. فتربص الجماعات العسكرية بالطرق التجارية، واغارتها على قوافل التجار أصبحت من الأمور العادية. يقول ابن حيان(143) «وامتنعوا بجبلهم الأشب، وهو متوسط بين كورتي البيرة وجيان، وعلى قارعة طريق بجانة، فرضة الأندلس القبلية، فكان من سلك ذلك الطريق من صادر ووارد لا يسلم من عادية أهل ذلك الحصن، وكانوا يخيفون السبل ويسفكون الدماء ويسلبون الأموال». يتضح من محتوى هذا النص، ان اتخاذ مثل هذه الحصون، بمثل هذه الحصون،

ليس من الغريب أن تنتعش في ظل هذه الظروف ظاهرة اللصوصية وقطاع الطرق وجماعات الصعاليك، في صفوف العامة، مدنيون وقرويون. «اذ كانوا مع استيلاء الجوع يغاورون من قرب منهم ويغدرون على من مر بهم من رفاق المسلمين وطالبي المعاش ومستجلبي المير»(144) حتى غدت «السبل مخوفة»(145)

كنتيجة لهذه الوضعية، لم تعد قرطبة تستورد من البضائع «الا النبذ اليسيرة واللقى الحقيرة»(146) ترتب عن ذلك ارتفاع خطير في الأسعار، مس الضروريات والكماليات على السواء. فلقد بلغ ثمن كساء عراقي واحد في البزازين بقرطبة «أربعة وعشرين دينارا ونصف دينار»(147) ان تراجع الطلب على نطاق واسع، أثر بعمق على طبيعة التجارة، فانكمشت تدريجيا نحو الكماليات ومواد الترف

<sup>(141)</sup> نفسه : 87

<sup>(142)</sup> المرجع السابق : 129

<sup>(143)</sup> المرجع السابق : ج 5 : 179 ـــ 80

<sup>(144)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : 2 : 168

<sup>(145)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 43

<sup>(146)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 228

<sup>(147)</sup> الخشني : المرجع السابق : 95

الموجهة لسوق محدودة من ذوي الدخل المرتفع، الذين كانوا مقصودين «بالغرائب والطرف»(148).

إن هذا الركود الشامل الذي شل الحركة التجارية بالعاصمة كان له وقع خطير على التجار المتوسطين والصغار. وكذلك على فئات شاسعة من العامة المرتبطين بهذا النشاط: جلاسين، حمالين، دلالين، خزانين، إلح... حتى أصبح التاجر موضع سخرية الجميع، كما يكشف عن ذلك أحد أمثال العامة(149)

لم يكن ذلك ليعفيهم من الضرائب الحكومية، التي تنوعت وارتفعت: وظيفة، قبالة، مغارم، إضافة للضرائب الشرعية. لم يعد إذن بمقدور صاحب السوق استخلاصها دون استعمال أبشع أنواع التنكيل. لذا «كان شديدا على أهل القيم، يضرب الباعة ضربا شديدا»(150)

ترتب عن هذه العوامل، انسحاب عدد كبير من التجار عن ممارسة أنشطتهم، لينظموا إلى قوافل ماعرف في المصادر القديمة بالرعاع الفالتين. يستفاد ذلك من أحد أمثال العامة(١٥١) ومن كان محظوطا منهم، هاجر بعيدا عن الأندلس نحو «بلاد المغرب»(١٥٤)

على أن مخاطر هذه الوضعية شملت كذلك الشرائح العليا من التجار. فبعدما أغرم الأمير محمد أحد كبار تجار قرطبة المعروف بابن القصيبي، أمر بغرم ورثته «ثلثا ثانيا مما في أيديهم من المال فغرموه... فكان سبب فقرهم»(153) مما يدل على اندماج فئات منهم في صفوف العامة. معنى هذا أن التجارة أصبحت حكرا على ذوي الجاه والسلطة، من كبار بيروقراطيي الامارة. يورد الخشني(154) نصا بالغ الدلالة على هذا التحول.فلقد اضطر قاضي الجماعة إلى الاستعانة بشخص «كان بصيرا بالتجر عارفا بوجوهه... فأودعه خمسة آلاف دينار وقال له حركها واتجر بها». ان جهل هذه الشريحة التجارية الجديدة بقوانين التجارة، لايسعها إلا الالتجاء إلى مثل هذه الأساليب.

<sup>(148)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 127

<sup>(149)</sup> بقولهم : ١جالس في الدكان يشرد الدبان. الزجالي : المرجع السابق : ق 1 : 1975 : 245

<sup>(150)</sup> ابنَ حيان : المرجعُ السابق : قطعة محمود على مكَّى : مطابع الأهرام : القاهرة : 1971 : 212

<sup>(151)</sup> بقولهم : •ترك التجر، تجره. الزجالي : المرجع السابق : ق 1 : 245

<sup>(152)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج 2 : 54

<sup>(153)</sup> الخشني : المرجع السابق : 84

<sup>(154)</sup> نفسه : 101 ــ 102

إن مثل هذه الظروف جد ملائمة لأزدهار الرأسمال الربوي، الذي ساهم مع السلطة في تصفية ما تبقى من التجار المفلسين، بل تعدت دائرة عمله المدن نحو البوادي. ولقد سيطر التجار اليهود على هذا القطاع، كما يستفاد من بعض أمثال العامة (155) كما نعموا بنفوذ واسع. يدل على ذلك اضطرار قاضي الجماعة إلى إنصاف أحد تجارهم من الأمير في موضوع جازية، اذ قال: «ان هذا اليهودي الضعيف لا يقدر أن يدعي على الأمير بباطل وقد شهد عندي قوم من التجار فليأمر بانصافه (156)

نخلص إلى أن جميع الظروف كانت تعمل في اتجاه تقويض دعامم النشاط التجاري، عصب الحياة المدينية.

لعل الجانب الاجتماعي هو الذي تعرض أكثر من غيره للطمس والبلبلة. ساعد على ذلك ندرة المعلومات التي تقدمها المصادر، عربية كانت أم لاتينية. مما دفع بأحد الدارسين(١٥٦) إلى التساؤل عن إمكانية اللجوء إلى وسائل أخرى للبحث، مع تأكيده على صعوبة بل واستحالة تناول هذا الجانب بالبحث التاريخي العادي(١٥٥) رغم ما ينطوي عليه هذا الرأي من مبالغة، فلقد تم استغلال الجهل بصدد التاريخ الاجتماعي لتحويله ميدانا لسجال بين الدارسين، اتخذ في الغالب صبغة ايديولوجية لا علمية. هدف بالنسبة للبعض(١٥٥) إلى تأكيد الذوبان السريع للعناصر (الدخيلة) ـ اثنيا وحضاريا ـ في الوسط الاسباني. وذلك تحت تأثير عقدة ماض عربي اسلامي غير مرغوب فيه. في حين، اتجه الأمر بآخرين نغو ابراز حفاظ الفاتحين على نقاوتهم العرقية، في اطار استمرارية بنياتهم القبلية

<sup>(155)</sup> اذ قالوا: «حاج بقطاع، يهودي يقضيها». المقصود بالقطاع، النقد. انظر: الزجالي: المرجع السابق: ق 2: 182

<sup>(156)</sup> النباهي : تاريخ قضاة الأندلس : نشر بروفنسال : دار الكتاب المصري : الطبعة الأولى : القاهرة 1948 : 57.

Guichard P, Al Andalus estructura antropologica de una sociedad islamica en occidente, (157) يطرح امكانية الانطلاق من الوضع الاثنولوجي الحالي Barral, Barcelona 1976, pp. 302-15 باسبانيا، ووسائل الري المستعملة محليا، وكذلك مما تقدمه المصادر عن العادات والسكن واللباس وأسماء الأماكن والاعلام واللسنيات، مع تسجيل تحفظه من مزالق طرحه هذا.

ibid, p. 9 (158)

<sup>(159)</sup> أمثال، سيمونيت، ريبيرا، بيدال، ألبورنوس وغيرهم من أقطاب المدرسة الاسبانية التقليدية، ومن جاراهم.

والعشائرية(160)فراحوا يخططون لوضع خرائط للتوزيع الاثني بالأندلس(161) استنادا على بعض التحاليل الانتروبولوجية. هكذا لم تجد الدراسات الغير المتخصصة بدا من تناول الوضع الاجتماعي بسطحية وبدون اكتراث.

لهذا نصطدم عند التجرد لدراسة الوضعية الاجتماعية لعامة قرطبة كجزء، بغموض الكل. وأول ما يثير الانتباه، هو الخلط في استعمال مقاييس التصنيف الاجتماعي، بين المضمون الاثني \_ الطائفي، والمضمون الطبقي. فعسكريا يتم تقسيم المجتمع الأندلسي إلى سكان أصليين مغلوبين، وفاتحين طارئين، وصقالبة مرتزقين(162) في حين، تحدد النظرة الدينية السكان في ثلاث طوائف أساسية : المسلمون، المسيحيون واليهود. بينما تغرقنا المقاييس الاثنية والقبلية في تشابك لا مخرج منه(163) على أنه من الشائع لدى المؤرخين، الخلط بين هذه الرؤى لتخريج خريطة اجتماعية تتضمن : العرب، البربر، المولدون، المستعربون، اليهود والصقالبة. فما موقع عامة قرطبة في هذه الفسيفساء ؟ وقبل ذلك ما القصود بالعامة ؟ وماهى الفئات التي تندرج تحت هذا المفهوم.

إن النظر إلى الكيان الاجتماعي في تقسيمه الطبقي، ليس غريبا عن الفكر العربي الاسلامي الوسيط. فكثيرة هي المصادر التي وضعت تصنيفات للطبقات الاجتماعية. مميزة اياها، تارة حسب الوظائف(١٥٤) وتارة حسب المستوى الثقافي(١٥٤) وأخرى حسب المستوى المعاشي أو المعايير الأخلاقية. وهكذا، لتخرج بلوائح تطول أو تقصر باختلاف المقاييس. على أن المشاع لدى القدامي هو التمييز بين طبقتين رئيسيتين هما : الخاصة والعامة(١٥٥) وعلى الرغم من عدم خضوع هذا التصنيف لضوابط دقيقة، فلقد حددت مجموعة من الخصائص المميزة للفئات التي ينسحب عليها كل مفهوم على حدة. فالعامة من هذا المنطلق هم الذين يتصفون أخلاقيا بالمكايسة والماحكة والفجور والبعد عن المروءة(١٥٥)

ibid, pp. 57-61 (160)

ibid, pp. 285-457, Provencal, Espagne mus. au Xè s. op. cit, p. 27 (161)

<sup>(162)</sup> سورديل، دومنيك وجانين : الحضارة العربية في عصرها الذهبي : ترجمة حسني زينة : دار الحقيقة : الطبعة الأولى : بيروت 1980 : ج 1 : 69

<sup>(163)</sup> انظر : كلود كاهن : المرجع السابق : 192

<sup>(164)</sup> اخوان الصفا : المرجع السآبق : ج 1 : 248

<sup>(165)</sup> المسعودي : مروج الذهب : دار الرجاء : مصر 1938 : ج 2 : 335

<sup>(166)</sup> تزخر المصادر القديمة بمفاهيم مرادفة للعامة، مثل : السواد، الغوغاء، الدهماء، الرعاع، الحرافيش، أهل المسكنة...

<sup>(167)</sup> ابن خلدون : المرجع السابق : ج 3 : 917 🗕 22

اضافة إلى «الكذب والتصنع والملق»(168) وغيرها من الأخلاق الذميمة. وهم دينيا، العاجزون عن «التمييز بين الفاضل والمفضول»، والفضل والنقصان، ولامعرفة للحق من الباطل»(169) وثقافيا، الجاهلون الذين «لم يستضيئوا بنور العلم»(170) في حين، يتسمون سياسيا «بالعناد، ثم هم موكلون ببغض القادة وأهل الثراء والنعمة، يتمنون النكبة... ويترقبون الدائرة(171) ولقد كان إخوان الصفار(172) أكثر تدقيقا وانصافا بتحديدهم العامة في اولائك الذين «فنيت أبدانهم في خدمة أهلها (يعنون الدنيا) وكثرت همومهم من أجلها ولم يحظوا بشيء من نعيمها ولذاتها».

رغم ذلك، فمازال الخلط بهذا الصدد طاغيا على الدراسات المعاصرة. فمفهوم العامة ينطبق بالنسبة لكلود كاهن(173) على «من لا يملكون وسيلة ثابتة من وسائل الرزق». في حين يعممه آخرون(174) على كل الذين «عاشوا حياة شاقة». ولعل حصره في «القوى المنتجة»(175) أقرب إلى الصحة. ومن الخطأ، على ما يبدو، اعتماد مقياس نظري جاهز لحصر العامة، خصوصا وأنهم ليسوا طبقة اجتماعية واحدة محددة. فالمفهوم ينسحب على بعض الفئات، ويرتفع عنها تبعا لطبيعة المرحلة التاريخية.

هكذا، فلنستند على الوضعية الاقتصادية بقرطبة عشية ظهور الخلافة لتحديد عامتها. من هذا المنطلق، يمكننا الخروج بالصورة التالية :

1 \_ الطبقة المنتجة : وتحتوي على شريحتين : الأولى لا تملك وسائل الانتاج وتتضمن : متعلمي الحرف والصناع بالمدينة، الفلاحين الأقنان والرعاة بالبادية. والثانية تملك وسائل انتاجها، وتجمع بين أرباب الحرف والفلاحين الصغار الذين حافظوا على أراضيهم في ظل سيادة الاقطاع. تعرضت هذه الطبقة لانحسار شديد في حجم قاعدتها الاجتماعية، نتيجة لما أصاب النشاط المنتج من تدهور. رغم ذلك استمرت تشكل نواة العامة وقلها النابض.

<sup>(168)</sup> الطرطوشي : سراج الملوك : المطبعة الأزهرية : الطبعة الأولى 1319 هـ : 125.

<sup>(169)</sup> المسعودي : المرجع السابق : ج 2 : 335

<sup>(170)</sup> نفس المصدر والصفحة. انظر كذلك : الطرطوشي : المرجع السابق : 56

<sup>(171)</sup> الجاحظ : الرسائل : مطبعة التقدم : الطبعة الأولى : مصر 1324 : 180

<sup>(172)</sup> المرجع السابق: ج 1: 858

<sup>(173)</sup> المرجع السابق: 135

Provencal, Espana musulmana, op. cit, p. 110 (174)

<sup>(175)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج 2 : 193

2 — الشغيلة الغير المنتجة: ويمكن التمييز بصددها بين مقدمي الخدمات الضرورية لحياة المدينة، أمثال الباعة والتجار الصغار(176) السقائين والقائمين على النظافة والنقل والبناء، وبين أهل الخدمات الثانوية: الحراسة، الخدمات المنزلية وغيرها. ولقد انضم إلى صفوفها جملة من متوسطي التجار الذين تعرضواللافلاس.

3 — العاطلون: وهو الذين صنفهم إخوان الصفار177) كطبقة قائمة بذاتها، تحت اسم «الزمنى والعطل وأهل البطالة والفراغ». ولقد اصطلح أحد الدارسين(178) على تسميتهم، العامة الرثة. ويبدو أن قاعدتهم الاجتهاعية قد اتسعت بشكل ملحوظ عشية ظهور الخلافة، بانضمام عديد من الحرفيين والتجار والفلاحين ممن تضرروا من الانهيار الاقتصادي، إلى صفوفهم. ولعل في استفحال ظاهرة «أهل الشر»(179) والفساد واللصوصية، مايؤكد ذلك. مما اضطر فقهاء قرطبة إلى إصدار فتاوي حثت ولاة المدينة على تغليظ العقاب، «إلى أن قتلوا على عنقود سرقة شخص من كرم وما أشبه ذلك، فلم ينته اللصوص»(180) ولقد كانت هذه الفئة من الناحية النظرية في حالة انتظار فرصة للعمل.

إذا فالعمل والكدح، منتجا كان أم غير منتج هو المحور الذي جمع بين كل فئات العامة. كما جمعت بينها وحدة المصالح والمصير تجاه الطبقة الاقطاعية بجميع شرائحها: الجابية للضرائب الفارضة للسخرة، المسترقة للخدم، القامعة للجميع. لا ينفي هذا وجود تناقضات ثانوية في صفوف العامة. بين أرباب الحرف المالكين للوسائل اليدوية والصناع والمتعلمين الخاضعين لاستغلالهم. بين التاجر المالك للسلعة والباعة الذين يسوقونها. بين العامة المنتظمين في الروابط ومنافسيهم من المهاجرين الجدد.

السؤال الذي نخلص إليه هو، هل شكلت العامة كيانا اجتماعيا متجانسا ؟ يتفق الجميع على أن الأندلس شهدت عملية اندماج واسعة النطاق بين الأجناس والاثنيات. وتقدم المصادر القديمة من المعلومات مافيه الكفاية لتأكيد

<sup>(176)</sup> يصف ابن خلدون التاجر الصغير بأنه وسافل الطور محالف لأشرار الباعة وأهل الغش والخلابة». المرجع السابق : ج 3 : 922

<sup>(177)</sup> المرجع السابق : ج 1 : 248

<sup>(178)</sup> عبد الله حنا : تحرّكات العامة الدمشقية : مجلة الطريق : العدد 4/3 : غشت 1980 : 88

<sup>(179)</sup> أحكام بن سهل: القسم المنشور من طرف التهامي الزموري: مجلة هسبريس: الرباط 1973: عدد 14: 76

<sup>(180)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 219

هذه الظاهرة على مستوى الارستقراطية الحاكمة والقيادات العسكرية وأهل القلم. لكن الأمر يختلف عند الحديث عن العامة، مما فسح المجال لاستمرار الاعتقاد بأن أغلبهم كان من السكان الأصليين، باعتبارهم المغلوبين على أمرهم.

يكشف ابن القوطية (181) بهذا الصدد عن عدم انتاء العنصر العربي لطبقات العامة، بقوله أن الصميل بن حاتم «خطر يوما بمؤدب يؤدب الصبيان وهو يقرأ: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقال له الصميل نداولها بين العرب فقال له المؤدب بين الناس فقال الصميل... والله أني أرى هذا الأمر سيشركنا فيه العبيد والسفال والأراذل». يؤكد على ذلك المؤرخ المجهول (182) باعتباره عوام قرطبة طرفا ثالثا خارج الصراع القبلى بين القيسية واليمانية.

ربما انطبقت هذه الحقيقة على المراحل الأولى للحكم العربي بالأندلس. لكن الأمر على مايبدو قد تغير بعدئذ. فمعلوم أن العرب الداخلين إلى الأندلس لم يكونوا كلهم أسيادا، بل رافقهم «جراثيمهم ومواليهم»(183) ولقد اضطر كثير من هؤلاء(184) إلى احتراف المهن التي اعتبرت آنئذ ذليلة، فاستمروا بذلك في عداد العامة. اضافة لما كان لعدم الاستقرار السياسي، وانفجار الصراعات حول النفوذ داخل الطبقة الأرستقراطية، من دور في فقدان كثير من الاسر العربية لمواقعها في السلطة، وانحدارها إلى أسفل الدرك الاجتماعي. تقدم لنا المصادر القديمة عدة أمثلة بهذا الصدد، فابن بسام الوزير تعرض لنقمة الأمير «و لم يزل ورثته في ارتكاس وسفال»(185) ونفس الشيء حدث لأسرة أخرى «فلم يزل بنونادر يسفلون حتى انقطعت بيئتهم»(186) بصرف النظر عما كان للتحولات الاقتصادية التي حدثت عشية ظهور الخلافة، ومصادرة املاك التجار، واضطرارهم إلى الامتهان مع العامة(187) من دور في اضافة مزيد من الدم العربي لعامة قرطبة.

أما فيما يخص البربر، فمن الصواب تمييز تيار الهجرة لتقديم الخدمة العسكرية

<sup>(181)</sup> المرجع السابق: 63

<sup>(182)</sup> المرجع السابق المخطوط: 31

<sup>(183)</sup> ذكر مشاهير أهل فاس في القديم : مجهول : مخطوط المكتبة العامة بالرباط : د 1394 : ورقة 21 (184) يقول المؤرخ الأندلسي المجهول في الورقة الواردة في : نفس المصدر والصفحة متحدثا عن

العرب : «وَمَن احترق منهم فاحترف بفلاحة وخدمة أجنات غلة وغرس ونسج حرير وبيعه...». (185) نبن القوطية : المرجع السابق : 77

<sup>(185)</sup> بن موتو. (186) نفسه : 78

<sup>(187)</sup> الخشني : المرجع السابق : 83 ــ 84

عن تيار الهجرة للاندماج في القطاعات الاقتصادية والخدمات المدنية (188) فالأول تم على دفعات سجلتها الحوليات التاريخية، في حين اتخذ الثاني شكل حركة مستمرة تحكمت في حجمها الظروف العامة بالعدوتين. ولا يسعنا المجال لتتبع صيرورة التطورات العامة بشمال افريقيا والتي كانت وراء هذه الحركة. وعلى الرغم من تأكيد أغلبية الباحثين (189) على اشتغال البربر بالفلاحة والرعي (وممارسة المهن الذليلة) أي اندماجهم في العامة، فلقد اصروا على تحديد المجال الجغرافي لنشاطهم بالمناطق الحبلية دون السهول الخصبة، وبالبوادي دون المدن (190) مستندين في دلك إلى القول باعتياد البربر على الحياة البدوية في المناطق الوعرة (191) نجد تفنيد هذا الادعاء الواهي فيما يورده مؤرخ اندلسي مجهول (192) من حديث عن بربر الأندلس، بقوله: «وأهل الحاضرة منهم احترفوا ظفر الحلفة وخدمة الأونية أي السلل للزرع وفتل القنب والمحاريث والبرادع للبهام والحبال والشطاطيب لكنس الديار وصيادة الطيور للأكل والحملان في الأسواق وحملان الزرع إلى الديار وبيعه الأسواق وخرز الدلياء وجلب الماء والبناء وطبخ الجير والجبس ونحو ذلك». في الأسواق وخرز الدلياء وجلب الماء والبناء وطبخ الجير والجبس ونحو ذلك».

ومن المعلوم أن جزءا لا يستهان به من سكان الأندلس حافظ على انتائه للعقيدة المسيحية. خصوصا وان الحكم العربي \_ الاسلامي لم يعمل على اجتثاث الاقطاع القوطي من جذوره، ولا على تجميد فعل مؤسساته الدينية (الكنيسة) والادارية، تمشيا مع توصيات الفقه الاسلامي فيما يخص وضعية أهل الذمة في المجتمعات الاسلامية، ومحاولة لدمج هذه الطائفة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. حقيقة أن هذه الطائفة قد تعرضت لعمليةانصهار واضحة في الوسط الجديد. وما تسميتها بالمستعربة الا دليلا على ذلك. لكن إلى حدود نهاية عصر الامارة، لم تكن الشروط قد نضجت بعد ليتم الانصهار الكلي. ففي بعض المناطق الأندلسية استمرت أغلبية السكان من المستعربين(193) إلى درجة أن الناصر عندما استرجع استمرت أغلبية السكان من المستعربين(193) إلى درجة أن الناصر عندما استرجع

<sup>(188)</sup> عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ج 1:80

<sup>(189)</sup> أحمد بدر : المرجع السابق : عصر الخلافة : Provencal, Espana musulmana, op. cit, p. 79 238 : عصر الخلافة : (189) يقول المؤرخ الأندلسي المجهول بهذا الصدد : ووأما البربر فمن كان من أهل الحاضرة استقر في

<sup>(190)</sup> يقول المورخ الاندنسي المجهول بهذا الصدد : فواما البربر فمن 10 من أهل الحاصرة استقر في القراء انظر : ذكر مشاهير أهل فاس : المرجع المسابق : 21

Palencia A. G, Aspectos sociales de la Espana arabe, escuela social de Madrid 1946, p. 6 (191) ذكر مشاهير أهل فاس: المرجع السابق: 21) ذكر مشاهير أهل فاس: المرجع السابق: 21)

<sup>(193)</sup> يقول ابن عذاري متحدثا عن منت روي بالبيرة، ووكان جبلا ممتنعا بعيد المرام كثير السكان من عجمة؛ : المرجع الساب : ج 2 : 182

مدينة أبذة اضطر إلى تولية «عريف من العجم عليها» (194) ولعل في هذا ما يفسر موقف ابن حفصون «وتذبذبه بعد إظهاره الاسلام، وتنصره» (195) مما يدل على الأهمية العددية لهذه الطائفة عشية ظهور الخلافة، تجلى ذلك بالنسبة لقرطبة في استمرار «نشاط تسعة أديرة على الأقل» (196) بأحوازها المباشرة. بصرف النظر عما تقدمه المصادر القديمة من معلومات مستفيضة (197) عن الظاهرة ذاتها بداخل العاصمة.

وعلى الرغم من التحاق بعض المستعربين بخدمة السلطة الأموية، وحفاظ جزء منهم على مستواه الاجتماعي كفئة داخل الطبقة الاقطاعية، فإن أغلبهم بالبوادي كانوا «يعالجون فلاحة الأرض، وعمران القرى، يرأسهم أشياخ من دينهم، أولوا حنكة ودهاء ومداراة، ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم»(198) أما المدنيون منهم فقد اشتغلوا بالحرف والخدمات المختلفة. لذلك شكلوا شريحة مميزة داخل العامة.

أما الجزء الأكبر من سكان الأندلس الأصليين، فقد تحولوا إلى الاسلام. سواء كان ذلك عن اعتقاد، أو هربا من أداء الجزية، أو محاولة للتسلل إلى مراكز السلطة (199) فلقد خرجوا عن دائرة التأثير الايديولوجي للكنيسة. حقيقة أن أعدادا هامة منهم وصلت إلى مراكز قيادية داخل الجيش والجهاز الاداري والقضائي، كما أصبح بعضهم أهل قلم مرموقين، لكن السواد الأعظم استمر في عداد العامة. يؤكد ذلك المؤرخ الاندلسي المجهول (200) بقوله: «أما من أسلم من أهلها فمن كان منهم بالبادية فاكتسبوا البقر والغنم والحرث والعسل، وأهل الجبال منهم فكانوا يغرسون الأجنات والفواكه وقطع الخشب وطبخ الفحم ومن ولى البحر منهم فكانوا يجلبون الحوت والسردين ويصنعون السفن وآلاتهم وإلى غير ذلك».

<sup>(194)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 131

Cronica anonima, op. cit, p. 76 (195)

Dufourcq, op. cit, p. 85 (196)

<sup>(197ُ)</sup> تتعلق بُالكنائسُ واُلمقابر والصراعات الدينية مع السلطات، والأعياد السنوية والعادات الاجتماعية. إضافة إلى قضايا المستعربين أمام المحاكم القرطبية.

<sup>(198)</sup> ابن الحطيب : الاحاطة : تحقيق عبد الله عنان : مكتبة الحانجي : الطبعة الثانية : القاهرة 1973 : ج 1 : 107

<sup>(199)</sup> كما يتضح من هذا القول : وقال الأمير محمد لو أن قومسا كان مسلما ما استبدلناه، فلما بلغه الخبر أشهد على اسلامه فولاه الكتابة. انظر : ابن القوطية : المرجع السابق : 110

<sup>(200)</sup> ذكر مشاهير أهل فاس: المرجع السابق: 21

ينطبق نفس الشيء على الطائفة اليهودية، التي كانت لها أحياء خاصة بقرطبة. ولعله من الخطأ اعتبار أعضائها جميعا من الممارسين للتجارة البعيدة المدى ولاعمال الصيرفة والصياغة. على الرغم من تأكيد المصادر القديمة(201) على كونهم «أغنياء مياسير أكثر غنى من اليهود بسائر بلاد المسلمين». فهذا القول لا ينسحب إلا على فئة محدودة. أما الأغلبية فكانت من الحرفيين والسوقة والصناع وممارسين هم كذلك لمهن ذليلة، كما يستفاد من كلام جد مفصل للمؤرخ الأندلسي المجهول (202)

يضاف إلى هذه الطوائف، خليط من العناصر والأجناس، انتموا إلى مناطق مختلفة: شمالا باروبا، جنوبا بافريقيا، وشرقا بآسيا، قدموا إلى الأندلس في اطار تجارة الرقيق. وعلى الرغم من التحاق اغلبيتهم بالخدمة العسكرية(203) وجزء لا يستهان به بخطط الملك وخاصة الدولة، فان نسبة مهمة اشتغلت بالخدمات المنزلية لدى الخواص.

غلص إلى أن الفرد في انتائه لعامة قرطبة، وقع في تمزق وسط تعدد الانتاءات: الانتاء لطبقة تجمعه بها ظروف مادية وسياسية واجتاعية مشتركة. الانتاء لطائفة توحده معها عقيدة. الانتاء لعنصر يشترك معه في اللغة والتقاليد والتاريخ، بل وأحيانا الانتاء لقبيلة أو عشيرة تجره إليها العصبية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلاشي التماسك في اطار الامة والجماعة، بانفراط وحدة البلاد في ظل التشتت الاقطاعي، أدركنا خطورة هذه التعددية على الفعل السياسي لهذه الطبقة.

هل استطاعت عامة قرطبة أن تحول ثقلها الاقتصادي وحجمها الاجتماعي إلى قوة فاعلة على المستوى السياسي ؟

كثيرة هي الوقائع التي ترد على هذا السؤال بالايجاب. فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما ولي يخامر بن عثمان قضاء الجماعة بقرطبة «ثارت العامة به»(204) فلم يجد الأمير عبد الرحمن بدا من الاسراع بعزله. كما اضطر الأمير عبد الله

<sup>(201)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 132

<sup>(202)</sup> ذكر مشاهير أهل فاس: المرجع السابق: 21

<sup>(202)</sup> در مستمير الله عند الأمير عبد الله : اوقد كان استكثر من الرجال والشجعان وابتياع (203) يقول ابن القوطية متحدثا عن الأمير عبد الله : الوجل الرجال المرجع السابق : 125 العبيد، حتى بلغ عددهم خمسة آلاف فارس سوى الرجال المرجع السابق : 125

<sup>(204)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : قطعة محمد على مكي : 202. الخشني : المرجع السابق : 54

بعده إلى التراجع عن قراره بتعيين أحد القضاة تحت ضغط العامة(205) ولعل السمعة السيئة(206) التي كانت لديهم عن أحد وزرائه هي التي دفعت بالناصر لاحقا إلى الاقدام على سجنه وقتله.

الحقيقة أن تحركات العامة لم تتوقف عند حد التأثير في بعض قرارات السلطة، كما لم تنحصر في مجرد مواجهة القائم على هذه الخطة أو تلك، بل كثيرا ما اتخذت شكل ثورات مسلحة عارمة(207) هزت قرطبة ومعها مجموع الأندلس. ولقد كفانا ابن سعيد(208) مؤونة تأكيد الفعالية السياسية لعامة قرطبة بقوله: «الا أن عامتها أكثر الناس فضولا، وأشهرهم تشغيبا، ويضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس في القيام على الملوك والتشنيع على الولاة».

رغم ذلك فلا مناص من التساؤل عما إذا كانت عامة قرطبة فعلا صاحبة القرار في تحركاتها السياسية هذه، أم كانت مجرد ورقة ضغط سياسية في أيدي قوى أخرى. فالعامة لم تثر بيخامر السالف الذكر إلا بعدما كان الفقهاء قد «تمالأوا عليه، فافشوا ذمه، وأبدوا عيبه وكرهوه في الناس»(209) كما أن تحركهم بشأن اسقاط أبي الغمر بن فهد، كان بايعاز من خصومه الفقهاء الذين عقدوا اجتماعا مستعجلا(210) لنفس الغرض. ولاغرو، فلقد بلغت سلطة الفقهاء المالكيين على العامة إلى درجة أنه «كلما قبل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق، وقيدت أنفاسه، فان زل بشبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أي يصل أمره للسلطان»(211) وهو بالضبط ماحدث لبقي بن مخلد عندما أحضر إلى الأندلس «مصنف أبي بكر بن شيبة وقرىء عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف وبسطوا العامة عليه ومنعوه من قراءته»(212)

<sup>(205)</sup> كما يستفاد من نص للخشني يقول فيه : و... فوجدت جملة من المساكين يبكون أنفسهم ويقولون عزم الأمير أن يولي ابن فهد فان ولاه أكل أموالنا برغبته وحرصه وأنهك أحباسنا. فقال الأمير : والله ان فيه لرغبة ثم أدخل الوزراء فاعلمهم أن رأيه قد حال عن ابن فهد فاشار الزجالي بالحبيب. المرجع السابق : 100

<sup>(206)</sup> راجع ماأورده ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 175

<sup>(207)</sup> المقصود هُنَا ثورتي الربض خلال حكم الأمير الحكم الذي سمي لذلك بالربضي. ولقد وردت تفاصيلهما في أغلبية المصادر.

<sup>(208)</sup> انظر : المقري : المرجع السابق : ج 1 : 154 ـ 55

<sup>(209)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : قطعة محمد على مكى : 202

<sup>(210)</sup> انظر تفاصيل ذلك عند الخشني : المرجع السابق : 100

<sup>(211)</sup> المقري: المرجع السابق: ج 1: 220

<sup>(212)</sup> الضبي : بغية الملتمس : تحقيق كوديرا/ريبيرا : مطبع روخس : مجريط 1884 : 16 ـــ 17

عانت عامة قرطبة، اضافة لهذا الاستيلاب الفكري، من تناقضات داخلية قللت من دورها كقوة سياسية قادرة على مباشرة التغيير. فالكنيسة استطاعت أن تستقطب أعدادا متزايدة من عامة المستعربين لتزج بهم فيما عرف في المصادر العربية «بحركة الاستخفاف»، ولدى المصادر اللاتينية بحركة «شهداء قرطبة»(213) ولقد اتخذت صبغة انتحارية. فهذا «رجل من النصارى (تقدم) مستقتلا لنفسه»(214) وتلك «نصرانية زعمت أن عيسى هو الله وقالت كذب محمد فيما ادعى»(215) وهكذا. لم تكن فئة المولدين أقل جرأة لتعلن عن تعاطفها مع الثوار المولدين المنتزين بالأقاليم. فلقد اشتهر سعدون السرنباقي، أحد المنتزين بغرب الأندلس في أوساطهم باسم «السرور الباقي»(216) مما يكشف عن تعليق آمالهم في الخلاص على يد هذه الثورات.

هناك من الأسباب، ما يفسر التوجهات الطائفية لدى هذه الفئات من العامة، فالفقهاء لم يتورعوا عن التشكيك في اسلام المولدين، فلقد أجمعوا على الشهادة بان قومس بن انتيان، كاتب الأمير عبد الله قد «مات على النصرانية»(217) بل ولقد انفسح المجال من جديد لاستلهام الحزازات التقليدية بين العرب والموالي. فعندما أقدم الأمير محمد على إسناد قضاء الجماعة لأحد الموالي(218) «شق ذلك على العرب وتأثروا منه وتكلموا فيه»(219) لنفس السبب صرح أحد أهل القلم من العرب قائلا: لست والله أرضى أن تستشيرني مع بقي بن مخلد في مجلس واحد، وتجعلني له نظيرا»(220) بلغت هذه الظاهرة من العمق، أن مالت بأهم ثورة أندلسية عندئذ \_ ثورة عمر بن حفصون \_ عن طبيعتها الاجتاعية الثورية لتتخذ صبغة عنصرية متزايدة كما يستشف من تصريح لزعيمها قائلا

<sup>(213)</sup> ركز كل من سيمونيت وكاجيكاس على ايراد تفاصيل هذه الحركات بتعصب شديد للمسيحية والغيرة الشوفينية على اسبانيا. انظر: , Simonet I.J, Historia de los mozarabes de Espana Madrid 1897, passim, Cagigas, op. cit, passim

<sup>(214)</sup> الخشني : المرجع السابق : 108

<sup>(215)</sup> أحكام بن سهل : المرجع السابق المخطوط : 101

<sup>(216)</sup> ابن القوطية : المرجع السَّابق : 107

<sup>(217)</sup> عبر الفقيه محمد بن يوسف بن مطروح عن استنكاره لزور هذه الشهادة واصفا ابن انتيان بانه والقومس السجاد العباد حمامة هذا المسجده. الحشني : المرجع السابق : 76

<sup>(218)</sup> وهو عمرو بن عبد الله بن ليث القبعة الذي ولي خطة قضاءً الجماعة بقرطبة للأمير محمد سنة محمسين ومائتين : نفسه : 67 ـــ 68

<sup>(219)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(220)</sup> نفسه : 112

لاتباعه : (اذلتكم العرب، واستعبدتكم، وانما أريد أن أقوم بثاركم (221)

واضح بأن السخام العصبية والنزعات العقائدية، قد انفلتت من عقالها لتمارس دورها في تفكيك العامة إلى طوائف متناحرة. ليس أدل على ذلك، من تأجيل تنفيذ الأعدام في أحد المستخفين بالنبي (إلى يوم عيد الفطر كي يهيىء للعامة الخارجين من صلاة العيد مشهدا يروق لهم»(222)

لم يكن ذلك ليقلل من تخوفات السلطة الأموية ولا من حذرها تجاه العامة، باعتبارهم مصدر اضطراب لا تؤمن عواقبه. لذلك اندرجت في كثير من المناسبات على امتصاص سخطهم بواسطة بعض التنازلات الاقتصادية. فلم تكن الازمة المالية الخانقة التي أصابت الامارة لتمنع الأمير محمد من أن يكون «مهتبلا بأمور رعيته، مراقبا لمصالحها، ووضع عن أهل قرطبة ضريبة الحشود والبعوث»(223) على نهجه سار الأمير المنذر «فتحبب إلى أهل قرطبة والرعايا بأن اسقط عنهم عشر العام وما يلزمهم من جميع المغرم»(224)

تطورت بعدئذ علاقة السلطة بالعامة، من مجرد التقارب المحتاط، إلى تحالف صريح، وذلك تحت تأثير التطورات السياسية الخطيرة التي هزت أركان امارة عبد الله. «فالأمور تفاقمت في ولايته وتفاوتت بعد قرب تداركها، فتفرقت أجناده وعجز عن نصره قواده»(225) لم يجد الأمير، نتيجة تخلي الجميع عنه من مخرج لحكمه سوى الاستناد على العامة، مما يفترض حدوث تغير في التوجهات السياسية للامارة، وهو بالضبط ما كشف عنه ابن عذاري(226) بقوله: «فلا يتعذر على ضعيف ايصال بطاقة بيده، ولاانهاء مظلمة على لسانه، وكان أهل المكانات وذوو المنازل والأقدار يتحفظون من كل أمر يوجب الشكوى بهم، وينقبضون عن التحامل على من دونهم». ليس من الغريب أن يتحول هذا التحفظ والانقباض في صفوف الخاصة إلى السير في خط المعارضة للامارة، الذي رسمته القوى الاقطاعية المنتزية بالأقالم. ولعل في تحامل أهل القلم(277) على الأمير عبد الله ما

<sup>(221)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 114

<sup>(222)</sup> أحمد بدر : المرجع السابق : من الفتح حتى الخلافة : 204

<sup>(223)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 109

<sup>(224)</sup> نفسه : ج 2 : 114

<sup>(225)</sup> أخبار مجموعة : المرجع السابق المنشور : 150

<sup>(226)</sup> المرجع السابق : ج 2 : 153

<sup>(227)</sup> الفلقد ذكره الامام أبو محمد بن حزم فصرح بالحمل عليه وقال كان قتالا تهون عليه الدماء. انظر: ابن الخطيب: أعمال الاعلام: 29

يفصح عن ذلك. لم يبق أمام العامة إذا سوى التجرد للدفاع عن الامارة من الانهيار، باعتبارها الاطار السياسي الذي يحفظ ما تبقى من مصالحهم ضد تجاوزات الاقطاع. وهناك من القرائن ما يؤكد هذا الدور السياسي الذي نيط بعامة قرطبة. فالأمير عبد الله أقام سردابا تحت قصره للاتصال بزعماء العامة في مامن من غائلة العسكر(228) ولقد رسم لنا أحد الشعراء(229) طبيعة الوضعية السياسية عندئذ بما لايدع مجالا للشك في هذه التطورات، إذ قال:

«ما يرتجي العاقل في مدة الرجل فيها موضع الرأس»(230) فالرجل حسب الشاعر هم العامة، ممثلين في شخص الأمير عبد الله، أصبحوا في موضع الرأس، أي في قمة الهرم السياسي.

خلاصة القول، أن التمزق السياسي وتأصل الاقطاع العسكري وتراجع الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الحقبة، كان له أبلغ الأثر في تفكيك عامة قرطبة وتقزيم دورها، على كافة المستويات. فهل كان لهذه الوضعية أن تستمر في إطار التحولات العميقة التي شهدتها الأندلس خلال عصر الخلافة. هذا ما نعرض له بالرصد والدرس.

<sup>(228)</sup> انظر : ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 153. محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج 2 : 98 (229) وهو أبو عبد الله بن يحيى الملقب بالقلفاط. وردت ترجمته عند الحميدي في الجذوة، وعند ابن عذاري في البيان. كما ذكره السيوطي في بغية الوعاة وابن سعيد في المغرب. وأورد الثعالبي في يتيمة الدهر مقتطفات من شعره، وأثبت صاحب النفح قصة حدثت له مع ابن عبد ربه. هناك اختلاف في كنيته بين من لقبه القلفاط والقيفاط والقلفاظي.

<sup>(230)</sup> ابن سعيد الأندلسي : المرجع : السابق : ج 1 : 111



الفصل الأول دور عامة قرطبة الاقتصادي في عصر الخلافة



## أولاً : في القطاع الفلاحي :

## وضعية الأرض:

لم تحظ وضعية الأرض بالاهتهام الكافي من المؤرخين القدماء. في حين، أبدى الفقهاء على اختلاف مذاهبهم انشغالا واضحا بها منذ عهد مبكر. غير أن تناولهم غلب عليه الطابع النظري الفقهي(1) مما قلل من أهمية المعلومات الصادرة عنهم(2) عند التجرد لتحديد وضعيتها القانونية في زمان ومكان معينين. ولعل في هذا مايفسر اقتصار الدراسات الأندلسية على معرفة ماإذا كان أهل البلاد الأصليين قد حافظوا على أراضيهم(3) أم انتقلت ملكيتها إلى أيدي الفاتحين(4)هكذا، استمرت قضية الأرض «من ألغز معضلات التاريخ الاسلامي»(5) رغم ذلك، فلا مناص من تناول هذا الجانب باعتباره أساسيا في الكشف عن تطور عامة قرطبة، وان اقتضى الأمر الاستعانة باستنطاق الأحداث السياسية. فما هي إذا الوضعية والشاء لة أصبحت عليها الأرض بالأندلس، في اطار تلك التحولات العميقة والشاء لة التي طرأت على البلاد خلال القرن الرابع الهجري.

أشرنا سلفا، إلى وقوع أغلبية الأراضي بالأندلس في يد الجند الاقطاعي، فتكرس بذلك التمزق السياسي. عندئذ بات مسلما أن أي مشروع لاعادة توحيد

<sup>(1)</sup> انظر : أبو يوسف : كتاب الحراج : نشر المكتبة السلفية : الطبعة الثانية : القاهرة 1352 هـ. ابن آدم القرشي : كتاب الحراج : نشر جوينبول : بريل ليدن 1895 : 4 ــ 5. أحكام بن سهل : الرجع السابق المخطوط : 39 المأوردي : الأحكام السلطانية : دار الكتب العلمية : بيروت 1978 : 137 ــ 38.

<sup>(2)</sup> وهذا لا ينفي وجود فتاوي فقهية تتناول قضايا محددة في الزمان والمكان.

<sup>(3)</sup> كا يذهب باربيرو/فيخل : Barbero y Vigil, op. cit p 209

Provencal, Espana musulmana, op. cit, p II2 : انظر (4)

<sup>(5)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السنابق : ج 2 : 25.

البلاد لابد أن يمر عبر تغيير الهياكل العقارية. الأرض إذا، هي القضية التي تمحور حولها الصراع(6) بين السلطة المركزية ممثلة في عبد الرحمن الناصر(7) والسلطات المحلية والاقليمية ممثلة في الجند الاقطاعي وأصحاب المعاقل والثغور. لذلك أصر الناصر عند كل انتصار عسكري على «النظر في ازعاج من وجب ازعاجه إلى قرطبة ممن كانت نفسه تائقة إلى الفتنة»(8) تمهيدا لادماجهم في الجيش المركزي بالحضرة، والحاقهم «في الديوان حسب مقاديرهم وغناهم»(9) حتى صار الكثير من «ثوار الأندلس يرتزقون»(10) من خزينة الدولة.

معنى هذا، انه قد تم احلال الارتزاق محل اقطاع الأرض في علاقة السلطة المركزية بالجند. وهو ماتأكد لاحقا، فعندما جند الناصر بعض البربر الطنجيين كان «قاصرا لهم على أقل الرواتب، مصرفا لهم في أشق الحدمة»(١١) و لم يكن خلفه الحكم المستنصر ليغير من هذه القاعدة شيئا، سوى أنه زاد في مرتبات الجند «فنعشهم بعطاءه»(١٤) على نفس النهج سار بعدهما المنصور بن أبي عامر، فعمم نظام المرتبات الشهرية ليشمل «جميع الأجناد العامريين من الفرسان خاصة من سائر الطبقات والأحرار وجميعهم مرتزقون في الديوان»(١٥)

إن تعطيل دور الجند الاقطاعي المنتزي بالأقاليم، و «اخلاء تلك المواضع منهم» (١٤) لم يكن بدون ثغرات. فسرعان مااستغل فلاحو بعض الجهات هذا الوضع «فامتنعوا عن أداء الجباية وخرجوا إلى المعصية» (١٥) مما طرح مشكلة ايجاد سلطة بديلة مجردة من امكانيات إعلان الثورة أو الاستقلال عن قرطبة، وفي نفس الوقت لها قدرة على ضمان جباية الضرائب والخراج. لذلك تجرد الناصر لبناء

<sup>(6)</sup> تعرضت المصادر التي تناولت هذه الفترة، للحديث بإسهاب عن تفاصيل هذا الصراع، مركزة على ابراز الجانب العسكري.

<sup>(7)</sup> علما بأن الفقه الاسلامي يترك مجالا واسعا للخليفة كي يجتهد في تحديد وضعية الأرض، باعتباره صاحب الحق الشرعي عليها. وبهذا الصدد قال يحيى بن آدم القرشي: دوالأرض إن شاء الامام وقفها وإن شاء قسمها الرجع السابق: 3. انظر كذلك، أبو يوسف: المرجع السابق: 63 ـــ 67.

<sup>(8)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 197.

<sup>(9)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 80.

<sup>(10)</sup> ابن القوطية : المرجع السابق : 131.

<sup>(11)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : قطعة الحجي : دار الثقافة : بيروت 1965 : 190.

<sup>(12)</sup> نفسه : 191.

<sup>(13)</sup> ابن الخطيب : اعمال الاعلام : 165. بل ولقد تكلفت الدولة بتوفير العدة والسلاح والخيل وكل ما يحتاج إليه الجيش : 114 \_ 20.

<sup>(14)</sup> ابن عذآري : ج 2 : 161.

<sup>(15)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 486.

جهاز اداري مدني(16) اختار أعضاءه من (ثقات رجاله)(17) يرتبطون في تعيينهم وعزلهم بقراراته. اسندت لهذا الجهاز مهمة الجباية، في حين وكل جيش الحضرة المركزي لارغام الفلاحين على أدائها في حالة العصيان(18) ان تقسيم المهمة الواحدة إلى مهمتين، يتكلف بتنفيذهما جهازان منفصلان، يعني انتفاء ضرورة الالتجاء إلى اقطاع الأرض مقابل الخدمة العسكرية.

حقيقة، استمرت ظاهرة الكور المجندة خلال عصر الخلافة. لكن، يبدو انها اقتصرت على بعض القبائل الشامية(19) التي برهنت منذ البداية على مساندتها لسياسة الأمير(20) ورغبتها في التكيف مع الوضع الجديد. وفي هذا مايفسر نعتهم من طرف الرازي(21) بـ (أجناد أهل الطاعة). على أن استمرار هذه الجماعات العسكرية شيء، وطبيعة العلاقات التي ربطتها بالخلافة من جهة وبالأرض من جهة ثانية، شيء آخر. علما بان السلطات العسكرية المتواجدة خارج العاصمة كانت ترزخ تحت مراقبة شديدة. فابن أبي عامر عين قاضيا على الغرب ليكون (عينا على العسكر)

ولعل أبرز مظهر لافول الاقطاع العسكري، مالحق بالحصون من تهديم، حتى «عادت كورة رية، على ماكان بها من الحصون المانعة والمعاقل القائمة، ليس بها جبل مضبوط»(23) ان شمولية عملية الهدم لمختلف مناطق الأندلس، واسناد الناصر تنفيذها لاحد وزرائه(24) يزيل الشك في أن تكون مجرد نتيجة طبيعية للعمليات العسكرية. لم تكن مدينة اشبيلية ذاتها لتسلم من هذا الاجراء، فلقد «جمعت

<sup>(16)</sup> يورد المؤرخ المجهول لائحة الولاة الذين عينهم الناصر على المدن والكور الأندلسية سنة 317 هـ. Cronica anonima, op. cit, p 83-85 وهي نفس اللائحة التي سطرها ابن حيان. وقد تعرض كثير من الأفراد المنصوص عليهم فيها للعزل وإعادة تعيينهم لاحقاً : المرجع السابق : ج 5 253 ــ 54. (17) ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 161.

<sup>(18)</sup> يقول ابن حيان عن الفلاحين الذين رفضوا أداء الجباية : وفلما بلغهم خروج الجيش إليهم، أقلعوا عما هموا به، ولا ذوا بالطاعة، وسألوا الأمان. المرجع السابق : ج 5 : 486.

<sup>(19)</sup> وهم : وجند دمشق وهم أهل البيرة، ثم جند حمص وهم أهل كورة اشبيلية، ثم جند قنسرين وهم أهل كورة رية». نفسه : الحجي : 57. انظر كذلك ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 244.

<sup>(20)</sup> يقول ابن حيان : وفكان أول من استجاب لأمره وصحح طاعته أهل جند دمشق الذين هم أهل كورة البيرة فتبادروا بالجيء إلى باب سدته والقوا بمقاليدهم إلى الخليفة وتخلوا له عن حصونهم ومعاقلهم دون أمان طلبوه ولا عهد اعتقدوه : المرجع السابق : ج 5 : 58.

<sup>(21)</sup> انظر : نفسه : 85.

<sup>(22)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 253.

<sup>(23)</sup> نفسه : ج 2 : 197.

<sup>(24)</sup> وهو عبد الحميد بن بسيل: نفس المصدر والصفحة.

الأيدي على هدم أسوارها فسويت بالأرض»(25) رغم ذلك، وجب «التمسك»(26) ببعض الحصون، لا لتكون مراكز عسكرية، بل محطات ومنازل تجارية(27) مما يشير إلى تحول نمط الانتاج، في اتجاه تغليب الطابع التجاري.

وليس أدل على هذا التحول، من مواقف الناصر المعادية للاقطاع العسكري. فقد «ألجأ أكابر الأجناد ووجوه القواد والوزراء من العرب وغيرهم إلى الخضوع له والوقوف عند أمره ونهيه (28) بل، لم يتورع عن سبهم والسخط عليهم كلما سنحت له الفرصة بذلك(29) وعندما وفدت سفارة أوتون الأول(30) على قرطبة، لم يتمالك عن إبلاغها انتقاداته للطابع الاقطاعي لنظام الامبراطور(31).

لم يكن الجند الاقطاعي بالأندلس ليقف مكتوف الأيدي أمام هذه التطورات. فعندما جرد الناصر صائفة إلى دار الحرب سنة خمس وثلاثمائة «تداعى أهل الأدهان في الدين منافقي أهل الثغر، إلى الاسراع في جر الهزيمة»(32) أملا في زعزعة الدولة. لم يتوقف الأمر عند مجرد المعارضة والخذلان، بل تعداه إلى تدبير محاولة انقلابية كادت تفقد السلطة الأموية توازنها، فيما عرف بهزيمة الخندق المشهورة التي مني بها الناصر في جليقية سنة سبع وعشرين وثلاثمائة (33) أجمع المؤرخون على تحميل مسؤوليتها لقواد الجيش. يقول ابن حيان (34) «وبدا من قوم من وجوه الجند في هذا اليوم النفاق، لأضغان احتملوها على السلطان، ففتقوا الصفوف، وشارعوا في الهرب وجروا على المسلمين الهزيمة».

وهو نفس ما أفصح عنه صاحب أخبار مجموعة(35) بقوله : «فتواطأ أهل

<sup>(25)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 80 على الرغم من خطورة هذا الهدم على أمنها من الهجومات البحرية الخارجية.

<sup>(26)</sup> ابن عداري : المرجع السابق : ج 2 : 197.

<sup>(27) .</sup>مثل حصن القليعة وحصن مراد على الطريق الرابطة بين قرطبة واشبيلية وغيرها من الحصون التي ذكرها الادريسي. انظر شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج 1 : 134 ـــ 35

<sup>(28)</sup> أخبار مجموعة : المرجع السابق : القنطرة : 155.

<sup>(29)</sup> كما يتضح من مضمون رسالة بعثها الناصر إلى قائد جيوشه بالثغر، أحمد بن أسحق القرشي: نفسه: 156 ــ 57.

<sup>(30)</sup> حسب ابن عذاري، دخلت هذه السفارة قرطبة سنة 342 : المرجع السابق : ج 2 : 218.

Dozy R, Histoire des musulmans D'Espagne, lyde 1932, T II, p. 153 : عند : (31)

<sup>(32)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 136. ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 170.

<sup>(33)</sup> هناك اختلاف حوّل تاريخ هذه المعركة. فابن حيان يحدده في 327 هـ. المرجع السابق : ج 5 : 432. بينما جعله صاحب أخبار مجموعة سنة 326 هـ. المرجع السابق : القنطرة : 155 ـــ 56.

<sup>(34)</sup> المرجع السابق: ج 5: 436 ــ 37.

<sup>(35)</sup> المرجع السابق : الْقنطرة : 155.

الحفاظ من رجاله ووجوه أجناده على ماكان من انهزامهم في الغزوة». وفي نفس الموضوع قال ابن الخطيب(36) «وجرت الهزيمة على المسلمين طائفة من جند الناصر لدين الله حسدته ماهياً له الله من الصنع». فما عسى أن تكون اذا تلك الاضغان التي احتملوها على السلطان ؟ وماهو الصنع الذي هيأه الله حتى يثير «حسد» قواد الجند ؟ لاشك أن مصادرة أراضيهم وتحويلهم مجرد مرتزقين، كان الدافع الرئيسي إلى اتخاذ مثل هذه المواقف. على أي، فمجرد وجود معارضة بهذا العنف كاف لتأكيد ذلك.

أدرك الناصر أن حياته أصبحت مهددة في خضم هذا الصراع. فتوقف «من وقته ذلك على الغزو بنفسه»(37) ولعل في ذلك ما يفسر اتخاذه للزهراء مدينة ملوكية(38) يتحصن بها. خصوصا وان الصراع قد وصل إلى مستوى التصفية الجسدية. فلقد «أمر صاحب المدينة بالقبض على عشرة(39) من وجوه فرسان الجند، الذين سارعوا إلى الانهزام يوم الخندق كانوا قياما في الصف سماهم وأمر بإعلائهم فوق الخشب»(40) على أي، فتركيز المعارضين على شخص الناصر، لدليل عن مدى إصراره على اجتثاث الاقطاع العسكري.

ورغم ذلك، يبدو أن هزيمة الخندق، أقنعت الناصر باستحالة السير بمخططه في تصفية هذا الشكل من الاقطاع حتى النهاية. يتجلى ذلك في إبقائه على العلاقة التقليدية القائمة على إقطاع الثغور مقابل الخدمة العسكرية. فقلد «مدن الثغر الأعلى، الممانعة الدروب على أكابر ساكنيها ووراثها عن الأجداد والآباء... فقسم بلادهم بينهم حصصا، وجدد لهم ولأعقابهم بعدهم على أقسامهم»(41) وهي نفس العلاقة التي ربطت الخلافة الأموية بحلفائها بالمغرب. كما يستفاد من رسالة بعث بها الناصر لابن أبي العافية، يقول له: «وكل ما توسعت فيه، وفتح الله عليك به كان لك ولولدك ولعقبك اقطاعا من أمير المؤمنين لك»(42) ولعله من المفيد

<sup>(36)</sup> أعمال الأعلام: 42.

<sup>(37)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 437. اخبار مجموعة : القنطرة : 156.

<sup>(38)</sup> يقول ابن حيان : وواشتدت على الناصر لدين الله نكبته في غزوته هذه... فأشير عليه بعكس همه إلى أغلب اللذة عليه وكان البنيان، فعاج عليه \_ زعموا \_ من يومئذ وقصد الاستغراق فيه، فأنشأ مدينة الزهراء، المرجع السابق : ج 5 : 437.

<sup>(39)</sup> أورد ابن الخطيب رقما مغايراً تماما، بتحديده عدد المصلوبين في ثلاثمائة فارس. اعمال الاعلام : 42.

<sup>(40)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 446.

<sup>(41)</sup> نفسه : 437 ــ 38.

<sup>(42)</sup> نفسه : 312.

اثبات نص لأحد شيوخ الجند، اذ قال: وكانت الأرض «مقطعة في أيدي الأجناد، فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين ويربونهم كما يربي التاجر تجارته وكانت الأرض عامرة والأموال وافرة والأجناد متوافرين والكراع والسلاح فوق مايحتاج إليه، إلى أن كان الأمر في آخر أيام ابن أبي عامر فرد عطايا الجند مشاهرة»(43)

ما أن نجرد هذا النص من قناعه الايديولوجي، الهادف إلى إبراز الاقطاع العسكري بمظهر تقدمي (44) تتضح أهميته في الكشف عن استمرار التملك العسكري للأرض خلال عصر الخلافة. ليس بالمناطق الثغرية فحسب، بل بعموم الأندلس ــ وان كان بدرجات متفاوتة ــ ان الاقرار باجهاز المنصور عليه لخير دليل على مراعاة المرحلية في استئصال شأفته، مما سمح باستمراره كشكل هامشي في عديد من المناطق. الأحواز المباشرة لقرطبة ولكبريات الحواضر، هي وحدها التي تند عن هذه القاعدة، علما بأن الأراضي القريبة من العمران، لا يجوز (اللامام أن يأذن في أحيائها ولا أن يقطعها لما في ذلك من التضييق والضرر (45%)

رغم ذلك، لم ينته الاقطاع العسكري بهذا الاجراء العامري ــ عكس ما يفهم من النص ــ ففي حوار جرى بين المنصور وأحد قواد جيشه(46) قال الأخير: وأعطيتني من الضياع ماانصب على منها من الأطعمة ماملاً بيوتي واخرجني عنها».

إن هذا التناقض: رغبة السلطة المركزية في القضاء على الاقطاع العسكري من جهة، واضطرارها إلى الاعتهاد عليه من جهة ثانية، مؤشر مفيد عن طبيعة الخلافة الأموية المرتكزة على انماط انتاجية متنافرة، وهياكل زراعية معقدة. هذه نقطة ضعف لازمتها لتعصف بها في النهاية.

صفوة القول، أن الاقطاع العسكري استمر كشكل هامشي لملكية الأرض بالأندلس، ورئيسي بالثغور. رغم هامشيته فخطورته تبقى ماثلة مادام حيا. وهو ما عبر عنه عامة قرطبة في أحد أمثالهم(47) بما يكشف عن امكانية اتساعه لاحقا.

<sup>(43)</sup> الطرطوشي : المرجع السابق : 107.

<sup>(44)</sup> لاغرابة في ذلك، مآدام صاحبه من شيوخ الجند، يتحدث بمنطق طبقته الاجتماعية. ولقد وضحنا سلفا خطأ هذه المقولة. وستتضح لنا لاحقا الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ماعرفته الأندلس من تقدم خلال عصر الخلافة.

<sup>(45)</sup> أَبُو الخَيْرِ الأَندلسي : المرجع السابق : ص : ز. وفي هذا الصدد يقول ابن رشد متحدثا عن الأراضي المحيطة بالحواضر : ولأنها لهم كالساحة للديار، نفس المرجع والصفحة.

<sup>(46)</sup> وهو وانزمار بن أبي بكر البرزالي من البربر المغاربة. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 417.

<sup>(47)</sup> بالقول : (عطي للبربري شبر، طلب ذراع). الزجالي : المرجع السابق : ق 2 : 375

ساد اقطاع الأرض مقابل الخدمات الادارية، جنب الاقطاع العسكري في أندلس ماقبل الخلافة، كوجهين لنمط واحد مكرس للتمزق السياسي والتخلف الاقتصادي. «فعلو الهمم وشموخ الانوف وقلة الاحتال لثقل الطاعة»(48) خصائص اشتركت فيها البيروقراطية مع القادة العسكريين. فهل تعرض هذا الشكل لنفس مالحق بالاقطاعيات العسكرية، خلال التحول الكبير الذي عرفته أندلس الخلافة ؟ علما بان عبد الرحمن الناصر «هادن طائفة وارتهن أخرى واستنزل إلى حضرته أخرى وغلب بالسيف أخرى»(49) بما يدفع إلى التحفظ من تعمم النتائج السابقة.

هناك شبه اجماع من طرف المهتمين بتاريخ الأندلس، عربا ومستشرقين، على ابراز سياسة الناصر المعادية للاستقراطية العربية. لم تنقصهم في ذلك الدلائل التي تعج بها المصادر القديمة. لكن ما يهم هنا، ليس الارستقراطية ككل، بل شريحتها البيروقراطية فقط. كما لايهم الصراع في حد ذاته، بل خلفياته ونتائجه على وضعية الأرض.

يورد ابن عذاري(50) بهذا الصدد نصا بالغ الدلالة في الكشف عن سياسة الخلافة الأموية تجاه البيروقراطية بقوله: «أمر الناصر بقتل موسى بن زياد... وكان قد ولي الوزارة في أيام عبد الله وكارت مطالبته للناس ورفعه عليهم وتحككه بهم، وكان يجاهر بكراهة أمير المؤمنين، واضح أن الهدف من هذا القرار، هو الوقوف في وجه جشع هذا الوزير، الذي كثرت مطالبته للناس، أي توسيع ممتلكاته على حساب الفلاحين، مستغلا في ذلك موقعه في الجهاز الاداري. وما قدرته على الجهر بمعارضته للسياسة الجديدة الا دليلا على مدى قوة البيروقراطية خلال السنوات الأولى من حكم الناصر. لقيت اسرة بني اسحق المروانيين(٥١) التي السنوات الأولى من حكم الناصر. لقيت اسرة بني اسحق المروانيين(٥١) التي الناصر وغربهم في النواحي،(٥٤) بعد مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، ليصبحوا الناصر وغربهم في النواحي،(٥٤) بعد مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، ليصبحوا بذلك في «غمار الناس»(٥٤) ولم يتردد عن «ضرب المغارم الثقيلة على من استبقى

<sup>(48)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام: 41

<sup>(49)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(50)</sup> المرجع السابق : ج 2 : 175

<sup>(52)</sup> ابن خلدُون : كتاب العبر ُ :المطبعة المصرية : بولاق 1284 هـ : ج 4 : 139

<sup>(53)</sup> نفس المصدر والصفحة

من أهلها واذلهم بعسف العمال غاية الاذلال حتى دانت له البلاد وانقاد له أهل العناد»(54) بما يكشف عن الاتجاه نحو تقزيم الدور السياسي للبيروقراطية واقتلاع جذورها الاقتصادية.

على أن توحيد البلاد واعلان الخلافة بالأندلس، تطلب مزيدا من الخدمات الادارية، بالعاصمة والأقاليم على السواء. وليس أدل على ذلك من ارتفاع عدد الوزراء من ستة أفراد إلى ستة عشر، في ظرف لا يتجاوز أربعة عشر سنة (55) ولا غرو، فلقد تجرد الخلفاء لبناء جهاز إداري جديد، اختلف عن سابقه حجما (65) وطبيعة. من مظاهر جدته، كثرت قرارات العزل (57) التي غالبا ما طالت شخصا أو عدة أشخاص، لتتخذ أحيانا شكل تعديل حكومي شامل (85) ومن جانب آخر، يبدو أن نقل الموظف الواحد وباستمرار من خطة لأخرى، أصبح قاعدة عامة. «فمحمد بن عبد الله الخروبي» (59) نقل بالتتابع من خطة العرض إلى ولاية السوق، ومنها إلى ولاية المدينة، في ظرف لا يتعدى سنتين. العرض إلى ولاية السوق، ومنها إلى ولاية المدينة، في ظرف لا يتعدى سنتين. حتى غدى السخط (60) على الموظفين وحبسهم (61) من الأمور العادية. ان مثل هذه الاجراءات كفيلة بترويض الجهاز البيروقراطي الذي فقد تدريجيا سلطاته التقريرية ليصبح مجرد أداة تنفيذية طبعة في يد الخليفة. مما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان لهذا التحول مضمونا اقتصاديا.

يثبت عبد الرحمٰن الناصر ذاته هذه الحقيقة بقوله: «مابال رجال من خاصتنا توسعوا في دنيانا فطفقوا يحتجنون الأموال، ويضيعون تعمدنا، هم يرون غليظ مؤنتنا على شؤوننا التي بقدرتها صلاح أحوالهم ورفاهية عيشهم، ويعلمون أن

<sup>(54)</sup> اخبار مجموعة : القنطرة : 154

<sup>(55)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 242

<sup>(57)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : في أماكن متعددة

<sup>(58)</sup> ففي سنة 329 هـ، وعزل الناصر لدين الله جميع الوزراء لسبب انكره عليهم، نفسه: ج 5: 470. ابن الأبار: أعتاب الكتاب: تحقيق صالح الاشتر: مجمع اللغة العربية: الطبعة الأولى: دمشق 1961 - 1961

<sup>(59)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 79

<sup>(60)</sup> فالوزير أحمد بن آسحق القرشي : وبقي معزولا مسخوطا عليه. نفسه : ج 5 : 390

<sup>(61)</sup> فصاحب السكة سعيد بن جساس (سخط عليه (الناصر) وحبسه مهانا) نفسه : ج 5 : 486

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قسطاس الموازين، قاسم عماله ارباحهم (62) بما يكشف عن اتجاه الدولة نحو مصادرة جزء من املاك البيروقراطية. وما الاستشهاد بسياسة عمر بن الخطاب المشهورة في مجال ملكية الأرض، إلا دليلا على صحة هذا الاعتقاد. وهو ما تأكد لاحقا اثناء خلافة الحكم الذي أنكر على عماله بالأقاليم ما استحدثوه من «زيادات فاحشات يعاملون بها الرعية ظلما لهم (63) فلم يتردد عن «مصادرة رجال أبيه وقبض نعم خدمه والوزراء الذين لم يزالوا في صحبته (64)

لم تقو اذن، الأجهزة البديلة التي ترعرعت في عصر الخلافة على التجدر سياسيا واقتصاديا \_ على منوال بيروقراطية عصر الامارة \_ فعلى نهج الحكم، افتتح المنصور عهده بإسقاط «رجال الحكم من سائر الطبقات: الكتاب والعمال والقضاة والحكام وأصحاب السيوف والأقلام ومزقهم وأقام بازائهم من تخريجه واصطناعه رجالا سدوا مكانهم»(65) قافلا بذلك أبواب التوسع الاقتصادي واقتناء الضياع في وجوههم. وخير مثال على ذلك، مأأورده ابن حزم(66) عن «قتل أحمد بن مغيث واستئصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم بواحد منهم أبدا حتى كان سببا لهلاكهم وانقراض بيتهم فلم يبق منهم إلا الشريد»، حتى غدا «مايتصل به السلطان من مصادرات ومثل ذلك ما لايرجع إلى قانون»(67) مصدرا من مصادر بيت المال.

ينسحب نفس الشيء على الجهاز البيروقراطي العامري، الذي كان هشا في تكوينه، بدون جذور اقتصادية. فحتى كبار الكتاب العامريين الذين تفانوا في خدمته، لم يسلموا من المضايقات. يكشف عن ذلك ابن الابار(68) بقوله: ان أحمد بن سعيد بن حزم لما «تناهت حاله في الجلالة، وأملته الخاصة والعامة، اتهمه المنصور بأنه زهي برايه، وأنس من عجب بشأنه، فصرفه عن الوزارة وأقصاه عن الخلافة». وهو نفس المصير الذي لقيه عبد الملك بن ادريس الجزيري أحد اكابر الدولة العامرية «فصرفه عن الكتابة ثم أخرجه عن قرطبة واعتقله باحدى

<sup>(62)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 225

<sup>(63)</sup> نفسه : ج 2 ؛ 239

<sup>(64)</sup> ابن حوقل : المرجع السابق : 107

<sup>(65)</sup> ابن بسام : الذخيرة : احسان عباس : دار الثقافة : بيروت 1978 : ق 4 : م 1 : 61

<sup>(66)</sup> طوق الحمامة : مكتبة عرفة : مطبعة البرهان : دمشق 1349 هـ : 35

<sup>(67)</sup> ابن الخطيب: اعمال الاعلام: 114

<sup>(68)</sup> اعتاب الكتاب : المرجع السابق : 191

القلاع»(69) «على فرط حاجته إلى خدمته»(70) و لم يكن ابنه عبد الملك المظفر بعده أقل جرأة في «حسم أطماع الكتاب»(71) مما يؤكد على حذر السلطة المركزية الدائم من خطورة تجدر البيروقراطية من جديد.

ولعل في هذا ما يفسر درء المنصور على «استكتاب الجهلة، والاستعانة بالضعفة واستكفاء العجزة ممن قلت معرفته»(72) فاسحا لهم المجال «للركض في حلبة كتاب الرسائل»(73) ومن خصائص هذا الصنف المرتقي في الدواوين، المكتسح للأجهزة الادارية، رضاه «بحظه من الزمان لا يتشوف إلى المزيد ولا يحذر من النقصان»(74) معنى هذا ان البيروقراطية قد تحولت من طبيعتها كشريحة أرستقراطية حاكمة، تسيطر على جزء من وسائل الانتاج، لتصبح طبقة ادارية متوسطة محدودة الدور والفعالية، ومهمشة على مستوى الانتاج.

يمثل احلال العطاء النقدي والمرتبات الشهرية محل اقطاع الأرض، في علاقة السلطة المركزية بالبيروقراطية، أبرز مظهر لهذا التحول. ولاغرو، فلقد خصص ديوان بقرطبة سمي «ديوان قريش»(75) للعطاء. استفاد منه أهل القلم الذين قدموا خدمات للخلافة سواء كانوا أندلسيين أو وافدين من الشرق(76) كما كان للشعراء، الذين لا تخفى أهميتهم الدعائية، «ديوان يرتزقون فيه على مراتبهم»(77) لم يقتصر نظام المرتبات على مجال دون آخر، بل كان شاملا لجميع الخطط. فعندما فصل الناصر ولاية السوق عن أحكام الشرطة، وجعلها مستقلة «صير لواليها ثلاثين

<sup>(69)</sup> نفسه : 193

<sup>(70)</sup> نفسه : 196

<sup>(71)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 24

<sup>(72)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م أ : 106

<sup>(73)</sup> نفسه : ق 1 : م 2 : 588

<sup>(74)</sup> ابن الخطيب: اعمال الاعلام: 52

<sup>(75)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 116. ابن الابار : الحلة السيراء : 231

<sup>(76)</sup> فعندما وقد محمد بن أحمد على قرطبة قادما من مصر سنة 343هـ، وأثبته الناصر في ديوان قريش، ابن الفرضي : المرجع السابق : 116. ويبدو أنه اشتغل جاسوسا للأمويين في الدولة الفاطمية. فقد تعرض للاعتقال بالمهدية وهو في طريقه إلى الأندلس. وهناك من المؤشرات مايدل على أن الأمويين كان لهم جهاز للمخابرات. فحكم بن محمد بن هشام القرشي من أهل القيروان تنقل مرارا بين قرطبة والقيروان. لذلك وامتحن مع عبيد الله الشيعي بان سجنه، : نفسه : 121. ومن الملاحظ أن الناصر وأجرى عليه العطاء في ديوان قريش، : نفس المصدر والصفحة. وهو نفس التوسع الذي حصل عليه عبد الملك بن محمد بن أمية عندما دخل قرطبة قادما من بيت المقدس سنة 306 هـ.

<sup>(77) &#</sup>x27;ضبي : المرجع السابق : 148

دينارا في الشهر (78) في حين، بلغ مرتب (والي المدينة مائة دينار (79) كا أصبحت خطة المظالم مستقلة في يد محمد بن طلمس، الذي وأجري عليه الرزق لها، فكان أول من ارتزق بهذه الخطة (80) وكذلك فعندما استحدثت الشرطة الوسطى (ترتب رزقها وسطا بين رزقي العليا والصغرى (81) ولم يكن ابن أبي عامر نفسه في بداية أمره سوى موظفا (أجري عليه في ذلك الوقت خمسة عشر دينارا في الشهر بالموازنة (82) واضح من خلال هذه الأمثلة، ان العهد الذي كانت فيه الدولة تقطع الأرض اضطرارا للاداريين قد ولى.

تأرجح موقف البيروقراطية من هذه الاجراءات المناهضة لمصالحها، بين الركون إلى الطاعة والتمرد العنيف. عبر عن ذلك ابن الخطيب(83) في قوله: «وهذا الصنف المنازع المنافس بين أن يصمت فيموت بدائه أو يجهر بالمنازعة فينتهي إلى قدر الله وقضاءه فلم تسعهم يومئذ إلا المجاملة». مع ذلك، فكثيرهم الذين عبروا صراحة عن مواقفهم. فعبد الله بن اسحق الوزير «اتهمه الناصر بالخلاف»(84) فتعرض لسخطه. وهو نفس المصير الذي لقيه أحمد بن سعيد بن حزم بتجرئه على التصدي لسياسة المنصور في اقصاء كبار الكتاب عن الحدمة والاستبدال بغيرهم. و و في مثل هذا السبيل كان غضبه على كاتبه عبد الملك بن ادريس الجزيري»(85) تجاوزت المعارضة على مايبدو، مستوى المواقف الفردية لتتبلور في شكل حركات انقلابية خطيرة(85) زعزعت الخلافة الأموية في أكثر من مناسبة.

<sup>(78)</sup> ابن سعيد الأندلسي : المرجع السابق : ج 1 : 46

<sup>(79)</sup> نفس المصدر والصَّفحة

<sup>(80)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 416

<sup>(81)</sup> نفسه : ج 5 : 252

<sup>(82)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 251

<sup>(83)</sup> أعمال الاعلام: 53

<sup>(84)</sup> ابن خلدون : العبر : ج 4 : 139

<sup>(85)</sup> ابن الابار : اعتاب الكتاب : 195

<sup>(86)</sup> يبدو أن ثورة عبد الله على أبيه الناصر سنة 338 هـ، تدخل في هذا الاطار. فقد أنكر على أبيه وسوء سيرته وجوره؛ ابن حزم: الجمهرة: 94. مع العلم أن القمع الناصري قد وجه خلال هذه الفترة من حكمه، ضد المنتزين من الجند والبيروقراطيين. كما أن أغلب أتباع عبد الله كانوا من أهل القلم، أشهرهم أحمد بن محمد بن عبد البر، الذي اعتبره ابن الابار منظر هذه العملية، انظر: الحلة السيراء: 207 \_ 208. إضافة إلى التعاطف الكبير الذي حظت به من طرف الفقهاء وأهل القلم من المعاصرين له واللاحقين. فلقد أثنى الضبي على عبد الله، معتبرا اياه من الفضلاء: بغية الملتمس: 338. ولم يخف ابن حزم اسفه الشديد عن مقتله: الجمهرة: 94. تجاوز ابن الخطيب ذلك إلى الحكم بشرعية حركته الانقلابية، بالقول: ان وجماعة من أهل قرطبة بايعوه بالخلافة وكان أهلا

ان دل هذا على شيء، فإنما يدل عن مدى عمق الاستئصال الذي تعرضت له حقوق البيروقراطية على الأرض.

مع ذلك، فلابد من التحفظ عن إصدار أحكام نهائية. علما بان الخلافة الأموية لم تصل بها الثورية إلى حد احداث تغيير جذري في هياكل ملكية الأرض. تجلى ذلك في ارتكاز سلطتها على بعض البيوتات العربية العريقة التي استمرت تلعب دورا هاما في الأجهزة الادارية. فلقد اجتمع في دولة الناصر «من علية الرجال وسروات الكتاب خدمة لم يخدم الملوك مثلهم في فضل آدابهم واتساع أفهامهم مع المروة الظاهرة والسيرة الجميلة﴾(87) كما أن صعود المنصور إلى قمة السلطة كَان بفضل مساندة «أعالي الوزراء وأعاظم الدولة»(88) الذين «كانوا في الوقت أزمة الملك وقوام الخدمة ومصابيح الأمة،(89) بما يشكف عن استمرار. الاقطاعيات البيروقراطية طوال عصر الخلافة. أكد ذلك الوزير أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد، بقوله : «وأصل اصطفائنا لتلك الضيعة وسائر أخواتها أن المنصور ــ رضى الله عنه ــ استعمل أبي عبده على تلك الجهة الشرقية تسعة أعوام توالت»(90) أن أهم ما يكشف عنه هذا النص هو التخلي عن أسلوب اقطاع الأرض مقابل الخدمات الادارية، ليحل محله أسلوب آخر يمكن تلخيصه في العبارة التالية : استغلال المكانة في الجهاز البيروقراطي لتوسيع الاقطاعيات. وُلقد وصل الأمر بالبعض إلى حد خرق القوانين الشرعيَّة، كما فعَل «ابن السليم فيما اقتطعه من المحجة وضمه إلى جنته بمنية المغيرة»(أ<sup>91)</sup> رغم ذلك، فكثيرا ماً اضطر الخلفاء إلى تغاضي الطرف عن مثل هذه التجاوزات، تفاديا للصراعات، كما يتضح من تصريح للحكم أمام جموع العامة المتضررين من تصرفات بعض البيروقراطيين الصقالبة، اذ قال : «ينبغي للرعية أن تلين لهم، وترفق في معاملتهم،

لذلك فضلا وعلما وبصراء: أعمال الاعلام: 45 ينطبق نفس الشيء على الحركة الانقلابية التي قادها الوزير العامري عيسى بن سعيد القطاع ضد عبد الملك المظفر، معتمدا في ذلك على قوم امن وجوه أهل الدولة استخلصهم لنفسه وصيرهم في بطانته، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 28

<sup>(87)</sup> من هذه البيوتات : بيت «موسى بن حدير وعبد الحميد بن بسيل وعبد الملك بن جهور واسماعيل بن بدر وابن عيسى القاضي ومنذر بن سعيد، وغيرهم : اخبار مجموعة : القنطرة : 156

<sup>(88)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 7. ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 271. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 420

<sup>(89)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 7

<sup>(90)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 198

<sup>(91)</sup> أحكام بن سهل : المرجع السابق المخطوط : 89

فتسلم من معرتهم، اذ ليس يمكننا في كل وقت الانكار عليهم، (92) مما فسح المجال أمام هؤلاء للحفاظ على «فاشي ضياعهم المنتشرة المغلة» (93) على أن مجرد الالتجاء إلى مثل هذه الطرق لتوسيع الملكيات البيروقراطية، لدليل عما أصابها من تراجع، على الرغم من استمرار العمل باسلوب الاقطاع في بعض الحالات الخاصة. كما فعل المنصور عند انتهائه من بناء الزاهرة فـ «أقطع ما حولها لوزراءه وكتابه وقواده وحجابه» (94)

نخلص إلى القول أن الاقطاع البيروقراطي قد انكمش بمجموع الاندلس، ليصبح مثل الاقطاع العسكري، هشا وهامشيا.

من المعروف، ان النقاشات المستفيضة التي دارت بين الصحابة والفقهاء بعدهم، لم تنته بوضع قواعد دقيقة تنظم الوضعية القانونية التي يجب أن تكون عليها الأرض بالدولة الاسلامية. ففي عهد عمر بن الخطاب، اختلف الصحابة حول هذا الموضوع، لينتهي بهم الأمر إلى تفويض البث فيه للخليفة وفقالوا جميعا: الرأي رأيك (95) استمرت بعدئذ، يد الخليفة حرة في التصرف، باعتباره صاحب الحق الشرعي على الأرض «ان شاء... وقفها وان شاء قسمها (96) لذلك فكثيرهم الخلفاء والأمراء الذين استغلوا هذا الباب لتوسيع ممتلكاتهم الخاصة. وفي الأندلس، عجز الأمراء الأمويون المتأخرون عن الحفاظ عمليا على هذا الحق، نتيجة التمزق السياسي. انعكس ذلك على إقطاعياتهم التي انحصرت على ما يبدو، في بعض المناطق المجاورة للعاصمة. ولم تكن ممتلكات عبد الرحمن الناصر، خلال منوات حكمه الأولى، لتتعدى بعض الاستغلاليات، أهمها وضيعة السلطان (97) الواقعة على الوادي الكبير، قبالة القصر. ولعل في تسمية هذه الضيعة ما يكشف عن عدم تعدد مثلها بالاحواز المباشرة لقرطبة (98)

<sup>(92)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 209

<sup>(93)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 2 : 810

<sup>(94)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 276

<sup>(95)</sup> أبو يوسف : المرجع السابق : 25

<sup>(96)</sup> ابن آدم القرشي : المرجع السابق : 5

<sup>(97)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 93. اورد الضبي قصة تملك الأمير الحكم الربضي لهذه الضيعة بتدخل من قاضي الجماعة محمد بن بشير، فاصبحت من ذلك الوقت ملكا متوارثا في السلالة الأموية الحاكمة، المرجع السابق : 52 \_ 53

سخاء ابن شهيد هذا، يدخل في اطار التسابق بين أفراد الحاشية وكبار الأغنياء على التزلف إلى السلطان والتقرب منه لتحاشي مالقيه أمثالهم من سخطه ومصادراته. لنفس السبب «اقترب الفتى الكبير دري الأصغر الخازن الصقلبي إلى الخليفة (الحكم) مولاه باهدائه إليه منيته الغراء بوادي الرمان المنسوبة إليه، وكانت اختراعه ومرسى جنته ومستفرغ نفقته حتى ابلغ منها النهاية... بجميع ماكان له فيها داخلها وخارجها من البساتين المسقية والأراضين المزدرعة»(106)

الحقيقة أن الوسائل التي استعملها الخلفاء لتوسيع ممتلكاتهم متعددة. فإلى جانب ماحصلوا عليه طوعا كهدايا، شكلت مصادرة أراضي قواد الجيش البيروقراطيين أحد المصادر الرئيسية. بصرف النظر عن الأراضي الموات المستصلحة، علما بان «من أحيا أرضا مواتا بغير اذن الامام فليست له وللامام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما رأى»(107) على أن التغييرات التي طرأت على المعاملات، في اطار تزايد أهمية التجارة والنقد، كثيرا مااضطرت الخليفة إلى الدخول في صفقات تجارية كتلك التي عقدها «أمير المؤمنين عبد الرحمن (حين) احتاج إلى شراء أرض بقرطبة»(108)

لم تقتصر الاقطاعيات السلطانية على الخليفة وحده، بل شملت كل أفراد العائلة الملكة. فلقد دأب الناصر على اصطفاء الأراضي الجيدة قصد إقطاعها لأبنائه الذين «أوسع لهم من الضياع المغلة»(109) كما عجل «النظر لكل واحد منهم أول ترعرعه بقصر يسكنه وضياع تغل له وعقار بداخل البلد يجري عليه خرجه»(110) ولعل في تعيين الناصر «لكفاة من وجوه وكلائه»(111) للسهر على تسيير هذه الممتلكات، ما يدل على شساعة حجمها وأهميتها. ينطبق نفس الشيء على باقي أفراد الأسرة. فمرجان زوجة الناصر \_ وأم الحكم \_ كانت تملك «الأحقال العظيمة القدر الوافية الغلة بطرف قرطبة»(112) بصرف النظر عن أبناء العمومة والخؤولة(113) الذين لم يتوان بعضهم عن استغلال نسبه لتوسيع ممتلكاته ظلما.

<sup>(106)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجى : 106 ـــ 107

<sup>(107)</sup> أبو يوسف : المرجع السابق : 64

<sup>(108)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 48. ابن غالب : المرجع السابق : 304

<sup>(109)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 15

<sup>(110)</sup> نفسه : 14

رُ111) نفسه : 15

<sup>(112)</sup> نفسه : 14

<sup>(113)</sup> فمحمد بن سعيد ابن خال الناصر، سعيد أبي القاسم، كانت له ضيعة كبرى بمنزل هينم: نفسه: الحجى: 153

يورد ابن خاقان(١١٩) بهذا الصدد مظلمة تقدمت بها امرأة قرطبية إلى القاضي ضد المعروف «بالقباحة خال ولي العهد تذكر انها غصبها حقا لها في ضيعة».

على غرار الأراضي السلطانية، يبدو أن الأراضي الموقوفة على المساجد والمرافق الدينية قد استمرت محدودة طوال العصر السابق للخلافة. فمن المشاع(115) ان أغلبية المناطق المفتوحة بقيت في ملك أهلها يدفعون عنها الخراج لبيت المال(160) قلة منها فقط، هي التي عوملت معاملة الغنيمة(117) ليقع خمسها بذلك ملكا عبسا(118) هكذا (فلم تزل أموال الأخماس بالأندلس معمورة لبيت مال المسلمين مدة الأمراء فيها ثم في دول الايمة من بني أمية تعمر باسمائهم أيضا إلى أن ثار الرؤساء في كل جهة»(119) وكانت قرطبة احدى المناطق التي تعرضت «للتخميس»(120) فخرج في ذلك «البطحاء التي بقبلتها، التي هي اليوم مقبرة»(121) حسب ماأورده الرازي. وليس من المعقول أن يحصل في تخميس قرطبة مقدار ما يصلح لانشاء مقبرة فقط. مما يدل على أن المسكوت عنه قد وزع إقطاعا للجند، وهو ما كشفت عنه رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى واليه السمح بن مالك اذ أمره بأن «يقطع الجند الذين دخلوا معه من واليه السمح بن مالك اذ أمره بأن «يقطع الجند الذين دخلوا معه من واليه السمح بن مالك اذ أمره بأن «يقطع الجند الذين دخلوا معه من واليه السمح بن مالك اذ أمره بأن «يقطع الجند الذين دخلوا لاحقا الأخماس»(122) ولقد بلغت هذه الظاهرة من الخطورة ان اضطر أبي الخطار لاحقا الأخماس»(122) ولقد بلغت هذه الظاهرة من الخطورة ان اضطر أبي الخطار لاحقا الأخماس»(122) ولقد بلغت هذه الظاهرة من الخطورة ان اضطر أبي الخطار لاحقا

<sup>(114)</sup> المرجع السابق: 54

<sup>(115)</sup> يقول ابن القوطية : أمضى طارق بن زياد لأبناء الملك القوطي وضياع أبيهم بالأندلس وكانت ثلاث (115) Barbero y 113 : النساني : المرجع السابق : 29 ـــ 30. انظر كذلك : النساني : الرجع السابق : 119 كانون في المرجع السابق : 119 كانون كذلك : النساني : الأراضي الرديثة فقط هي التي الاراضي الرديثة فقط هي التي استمرت في أيدي أهلها، أما الجيدة فقد انتقلت في مجموعها إلى أيدي الفاتحين. انظر : Provencal, Espana musulmana, op. cit, p. 112

<sup>(116)</sup> تساقطت أغلبية هذه الأراضي الخراجية بعدئذ في يد الأجناد الاقطاعيين. فلقد أشار قومس الأندلس على الوالي أبي الخطار بتفريق القبائل الشامية على الكور «وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة طعمة» ابن الخطيب: الاحاطة م 1: 103

<sup>(117)</sup> عملا بالآية القرآنية ﴿واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله محمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ سورة أنفال. حول الفقهاء هذا الموضوع إلى مجال خصب للنقاش، زاد في احتدامه تفييء عمر بن الخطاب لسواد العراق بدل تخميسه. فقال بعضهم: «الأرض لا تخمس لأنها فيء وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف والأرض ان شاء الامام وقفها وان شاء قسمها كا يقسم الفيء، ابن آدم القرشي: المرجع السابق: 5

<sup>(118)</sup> اورد صاحب أخبار مجموعة، خبر تخميس الأندلس سنة 100 هجرية على يد السمح بن مالك الخولاني : المرجع السابق : 13

<sup>(119)</sup> الغساني : المرجع السابق : 114

<sup>(120)</sup> ابن خلدون : آلعبر : ج 4 : 118

<sup>(121)</sup> الغساني : المرجع السابق : 116

<sup>(122)</sup> نفسه : 114

إلى ابعاد الجند عن قرطبة «اذ كانت لا تحملهم»(123) مما يدل على أنه كلما تعمق الأقطاع العسكري، قلت ممتلكات الأحباس.

على العكس، ففي عصر الخلافة اتسعت الممتلكات العقارية التابعة للاحباس وتفشت بشكل ملحوظ. يورد ابن سهل(124) نصا بالغ الأهمية في تأكيد هذا المنحى، اذ قال: «... وان يسقط عن متقبلي الجنات بالجهة الغربية والجهة الجوفية من مدينة قرطبة بسبب جائحة القنيات والخشاش من الأرض الربع، ويثبت الأرباع وان ذلك من السداد للأحباس المذكورة لما فيه من حق المتقبلين واستيلافهم. فمن الجنات التي بالرملة ومااتصل بها من الجهة الشرقية جنان كذا ومن الجنات التي بالجهة الجوفية ومن الجنات التي بالجهة الجوفية جنان كذا و جنان كذا و جنان كذا و جنان كذا و من الجنات التي بالجهة الجوفية جنان كذا و جنان كذا و جنان كذا و من الجنات التي بالجهة الجوفية الزاهرة (125) و (الجهة الزاهرة (125)) فلقد شغلت حيزا هاما بباقي مناطق الأندلس.

تنم هذه الحقائق، عن تنوع مصادر الأملاك المحبسة. فالحليفة الحكم قد «حبس ربع جميع ماجرت إليه الوراثة عن أبيه»(127) كما أشير إلى ذلك سلفا. ولقد اشتهرت أمه مرجان في صفوف العامة بـ«وقفها الجليل الذي وقفته عليه (مسجد مرجان بالربض الغربي) وعلى غيره من مساجدها من أحقالها العظيمة»(128) خصوصا إذا علمنا مدى أهمية مثل هذه الأعمال في كسب الشعبية وتبرير تفشي الأملاك السلطانية. على نفس المنوال سار بعض أفراد الارستقراطية الحاكمة والأغنياء الجدد. فكم من «مسلم اشترى جنانا... ثم حبسها»(129) بصرف النظر عن بعض الأراضي المصادرة(130) والتي انقرض أهلها، أو تلك التي كان يوقفها صغار الملاكين أملا في الجنة وطلبا للشفاعة والمغفرة. لذلك كثر ركوب القضاة صغار الملاكين أملا في الجنة وطلبا للشفاعة والمغفرة. لذلك كثر ركوب القضاة

<sup>(123)</sup> ابن الخطيب : الاحاطة : م 1 : 103

<sup>(124)</sup> المرجع السابق المخطوط : 85

<sup>(125)</sup> نفسه : 80

<sup>(126)</sup> نفسه : 81

<sup>(127)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 234

<sup>(128)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 14

<sup>(129)</sup> احكام بن سهل : المرجع السآبق المخطوط : 83

<sup>(130)</sup> يقول ابن بسام : «ومما طلب به جعفر، مال الصقلبني جعفر، كان الحكم قد وقفه قبل خالد بن هشام وتورع عنه وأوصى أن يوزع في الكور التي كانت إليه وقته تحللا من مظالم أهلها». المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 67 ــ 68. ولقد عين محمد بن أحمد بن عبد الله الرعيني للنظر في أحباس جعفر الفتى الصقلبي هذا، ابن الابار : التكملة لكتاب الصلة : نشر عزت العطار الحسيني : مطبعة السعادة : مصر 1956 : ج 1 : 377

«لحيازة أرض محبسة في ركب من الفقهاء»(131) طوال عصر الخلافة.

وهناك من القرائن ما يكفي للدلالة عن مدى شيوع هذا الشكل من الملكية. فكثيرا ماعجز القضاة عن ايجاد العدد اللازم من المتقبلين لهذه الأراضي \_ قصد وضعها موضع استغلال \_ فاندرجوا على تخفيض قيمتها (ترغيبا للناس في قبالات الأحباس واستيلافهم (132) مع ذلك، استمرت مواردها ضخمة. ف (انفاق الحكم في زيادة الجامع كان مائة ألف وواحد وستين ألف دينار ونيفا. كله من الأخماس (133) دون اعتبار ماكان يصرف يوميا من أموال طائلة على تجهيز وتسيير المؤسسات الدينية المختلفة (134) ولاغرو، فلقد بلغت حقول وأحباس المساجد وسبل الخير (بغرناطة وحدها) خمسمائة ألف وستون ألفا(135) رغم ما يحمله هذا الرقم من مبالغة، فاستحداث خطة لادارة الأملاك المحبسة باسم (ولاية الأحباس) (136) كاف للتأكيد على أهمية هذا القطاع.

أفضت التطورات السابقة إلى اعادة النظر في الأولويات الاقتصادية باندلس الخلافة، في اتجاه تغليب النشاط التجاري عن باقي الأنشطة(137) انعكس هذا التحول في الميدان الاجتماعي بازدياد أهمية التجار، واتساع قاعدتهم الاجتماعية لتشمل فئات من البيروقراطية والارستقراطية الحاكمة. فالوزير ابن السليم مثلا، اضافة إلى كونه ملاكا كبيرا للأرض، كان من أكبر التجار القرطبيين في عهد الناصر. إلى درجة، أن الخليفة طالبه وأمثاله من التجار بمقاسمة وأرباحهم في تجاراتهم (138) كما اشتغل محمد بن زرب بالتجارة وهو قاض للجماعة بقرطبة. وعند توليته لهذا المنصب، احضر الفقهاء وفكشف عن مال عظيم صامت في صندوق له (139) حتى لا يتهمه العامة لاحقا باستغلال النفوذ، فخاطبهم صندوق له (139)

<sup>(131)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 50

<sup>(132)</sup> أحكام بن سهل: المرجع السابق المخطوط: 86

<sup>(133)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 547. وفي مكان آخر يحدد العدد نقلا عن ابن بشكوال في مائتي ألف دينار وواحد وستين ألف دينار وخمسمائة دينار وسبعة وثلاثون دينارا ودرهمين ونصف

<sup>(134)</sup> انظر التفاصيل: ابن عذاري: المرجع السابق: ج 2 : 287 ـــ 88

<sup>(135)</sup> ابن الخطيب : الاحاطة : م 1 : 133. يتضمن هذا الرقم الاحقال السلطانية بها.

<sup>(136)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 2 : 62 (137) سنتعرض لاحقا لهذه النقطة بتفصيل

<sup>(138)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 225

<sup>(139)</sup> النباهي : قضاة الأندلس : نشر ليفسي بروف نسال : دار الكتساب المصري : الطبعسة الأولى : 1948 : 77

قائلاً: «وهذا حاصلي وفيه من العين كذا، وفي مخازني مابقي بقيمته، وحظي من التجارة ما علمتم»(140)

ومن المفيد بهذا الصدد اثبات نص لابن حيان، اذ قال: «وكان فلان من جمع الحطام الدنيوي، الكلف بالترقيح، ماحدث عنه فيه بكل قبيح، مع انطلاق يده على الأوقاف (١٩١) وأكل أموال اليتامى والمعاف. أخذ باوفر حظ من الفلاحة وضرب بأعلى سهم وأفوز قدح في التجارة. ثم تجاوزهما ثانيا إلى الاستعمال والعمارة، فكم من عوامل البقر مسئومة بالاحتراث لسنام الأرضين محمولة على عتاة الجبابرة، إلى عدتها من بساتين ودكاكين ومنازل مغلة، إلى أعجل جري منها وأسرع دوران مع الساعات من مناسج الحرير المرتفعة يحوكها في طرزه. ويرفع له فيها السوق فيقبض الربح (١٩٤٥)

يقدم لنا هذا النص النموذج الأمثل لمعاينة طبيعة البورجوازية التجارية الأندلسية. فأصول شريحة هامة منها، بيروقراطية ــ اقطاعية، استفادت من التحول، فغلبت التجارة على باقي انشطتها. دون أن تتخلص من ارتباطاتها بالقطاع الفلاحي. استمرت إذا تستثمر جزءا هاما من «أموالها في اقتناء الأرض»(143) باعتبارها وسيلة الانتاج الأكثر «ثباتا وعطاء»(144) لم يمنعها ذلك عن التوجه الصناعي، فشرعت في اقامة مناسج لانتاج سلع ذات طبيعة رأسمالية.

إن الازدهار التجاري وتكدس الأرباح، اضافة إلى تدفق الذهب على الأندلس(145) وفر لهذه الطبقة إمكانيات ضخمة. ومع انعدام تحول صناعي حقيقي، لم تجد مخرجا سوى الاختيار بين الادخار أو الاستثار في المجال العقاري. ويبدو أنه قد تم تغليب الاختيار الثاني، علما بأن الأموال المدخرة كثيرا ما تعرضت لمصادرة السلطان، خصوصا في أيام الشدائد. ان في هذا مايفسر احتدام التنافس بين التجار فـ (تحاسدوا في اقتناء الأصول (146) وتسابقوا (على جمع المال

<sup>(140)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(141)</sup> قال الحكم المستنصر ذات يوم لقاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي : «لقد بلغني إنك لا تجتهد للأيتام وإنك تقدم لهم أوصياء سوء يأكلون أموالهم. قال نعم وإن أمكنهم نيك امهاتهم... قال كيف تقدم مثل هؤلاء قال لست أجد غيرهم. مما يدل على أن صاحبنا كان وصيا على أموال الأيتام. انظر : ابن خاقان : المرجع السابق : 51

<sup>(142)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 2 : 591

<sup>(143)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج 2 : 255

<sup>(144)</sup> نفسه : 140

<sup>(145)</sup> سنعرض لهذه النقطة لاحقا

<sup>(146)</sup> ابن الخطيب : أعمال الاعلام : 98

واكتساب الضياع»(147) حتى تناهوا في «الاكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعا ودورا»(148) مركزين في ذلك على الأراضي الجيدة والخصبة. أفضى هذا التنافس إلى بروز «استغلاليات شاسعة في ملك شخص واحد»(149) اتخذت شكل «لاتيفونديا حقيقية» على حد تعبير ليفي بروفنسال»(150) هكذا، بلغت استغلاليات التجار من الشيوع أن «فات الناس إحصاؤها»(151)

الشراء إذا، هو الأسلوب الذي أصبح طاغيا في مجال التعامل العقاري يؤكد على ذلك ابن سهل(152) بكثرة ماأورده من النوازل القضائية الناجمة عن الاتجار بالأرض. لم تنحصر عمليات البيع والشراء في أوساط المسلمين، بل تجاوزتهم إلى أهل الذمة(153) مع العلم أن ذلك يصطدم بعدة عراقيل فقهية(154) يبدو أن الخلافة الأموية والفقهاء قد عملوا على تذليلها تسهيلا لمشاريع التجار. لا غرابة في ذلك ما دام الفقهاء أنفسهم تجارا. فلقد كان «أهل الفقه والورع في بلاد الأندلس يشترون الأرض ويبيعون»(155)

رغم ذلك، فكثيرا مااستغل التجار البيروقراطيون مواقعهم في السلطة للتحايل على ضم ممتلكات تجار آخرين أصابهم الافلاس. ففي مثل هذه الحالة، أقدم القاضي ابن ذكوان على «فسخ شراء ضيعة اشتراها عيسى من ولد ابن السليم(156) السفيه»(157) حماية لورثته. وكذلك فعندما انتهى الوزير ابن شهيد من شراء قرى بقنبانية قرطبة صرح قائلا: «عملت الحيلة في ابتياعها باحوازها»(158) معنى هذا

<sup>(147)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 29. ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 59

<sup>(148)</sup> نفسه: ق 1:م 1:124

Provencal, Espana musulmana, op. cit, p. 114 (149)

loc. cit (150)

<sup>(151)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 124

<sup>(152)</sup> المرجع السابق المخطوط: في أماكن متعددة

<sup>(153)</sup> يورد ابن سهل قصة شراء مسلم لجنان من يهوديين، وأخرى عن رفع قضية أمام المحكمة في فدان بين عطار ونصرانيين.

<sup>(154)</sup> قال ابن زمنين : «كان فقهاء بلدنا يقولون لا يجوز ان تباع الأرض المغرمة بشرط أن يتحمل المبتاع مغرمها. وأهم من ذلك مارواه سحنون عن أبي القاسم في أهل الصلح بيبع أحدهم أرضه ويشترط خراجه على المبتاع ان ذلك يجوز. وقال اشهب لا بأس أن تشتري أرض الصلح على أن يتحمل المبتاع مغرمها فان اسلم البائع سقط الخراج عن المبتاعه. ابن سهل : المرجع السابق المخطوط : 39

<sup>(155)</sup> عباس بن ابراهيم : الامتاع في أحكام الاقطاع : مخطوط المكتبة العامة : الرباط : رقم 13 : ورقة 5

<sup>(156)</sup> وهو عيسى بن سعيد القطاع وزير المنصور ابن أبي عامر. وابن السليم هو وزير الناصر المذكور سلفا.

<sup>(157)</sup> النباهي : المرجع السابق : 86

<sup>(158)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 359 ـــ 60

أن القوة المالية لم تكن لتكفي التجار في تنافسهم على شراء الأراضي. فاللجوء إلى الحيلة، أي إلى الطرق الملتوية الغير الشرعية، يجعلهم في احتياج دامم لسند سلطوي. وهو ماعبر عنه ابن خلدون(159) بضرورة استناد التجار على «الجاه».

نحن اذا أمام تملك للأرض، هو اقرب إلى النمط الرأسمالي منه إلى النمط الاقطاعي. لقد بينا سلفا، كيف تم الغاء الحقوق الاقطاعية على الأرض، بذلك «آلت ملكيتها لقد بينا سلفا، كيف تم الغاء الحقوق الاقطاعية على الأرض، بذلك «آلت ملكيتها لنظريا للمولة»(160) باعتبارها السلطة العليا ذات الحق الشرعي عليها. مما استلزم اعادة تنظيم العملية الانتاجية بالبوادي على اسس جديدة، فهقدم على الأرض جباة يجبونها»(161) بعد ان «أعيد روكها ثم وزعت على المزارعين»(162) هكذا فبالغاء علاقات التبعية والتعقيد الهرمي الذي ربط الاتباع بالسلطان حول العوائد الزراعية، أصبح الفلاحون في علاقة مباشرة بالسلطة المركزية. عبر عن العوائد الزراعية، أصبح الفلاحون في علاقة مباشرة بالسلطة المركزية. عبر عن ذلك الكاتب ابن برد بقوله: ان «الرعية من السلطان بمكان الأشباح من الأرواح صلاحهما وفسادهما متصلان»(163) وهو ما أكده الخليفة على بن حمود لاحقا، اذ قال: «الرعية عنصر المال ومادة الجباية»(164) معنى هذا أن أغلبية الأراضي بالأندلس، قد أصبحت خراجية.

نجد تأكيد ذلك في مقارنة بسيطة بين مبلغ الخراج قبل وخلال عصر الخلافة. فبيغا «كان مبلغ خراج الأندلس الذي يؤدى إلى ملوك بني أمية قديما ثلاثمائة ألف دينار دراهم»(165) ارتفع بعدئذ أيام خلافة عبد الرحمن الناصر إلى «خمسة آلاف ألف وأربعمائة وثمانين دينار»(166) وهذه الأرقام كافية لأثارة دهش ابن حوقل(167) عندما زار الأندلس، اذ قال: «ولم يكن لهذا المال في وقته في بلد الاسلام شبه». على الرغم مما يمكن أن تحمله هذه الأرقام من أخطاء، وبصرف النظر عن تقلبات القيم النقدية، فهي تقدم لنا دليلا لا يرق إليه الشك عن مدى

<sup>(159)</sup> المقدمة: ج 3: 808

<sup>(160)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج 2 : 140

<sup>(161)</sup> الطرطوشي : المرجع السابق : 107

<sup>(162)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج 2 : 147 ـــ 48

<sup>(163)</sup> ابن بسام : المرجع السَّابق : ق 1 : م 1 : 120

<sup>(164)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(165)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 146. وفي نفس المكان أورد أرقاما مغايرة إذ قال والجباية كانت أيام عبد الرحمن الأوسط ألف ألف دينار في السنة وكانت قبل ذلك لا تزيد عن ستائة ألف.

<sup>(166)</sup> يورد ابن حوقل رقماً مغايرا بقوله : «وحاصل عبد الرّحمٰن بن محمد... سنةً 340 ما لم ينقص عن عشرين ألف ألف دينار إلا اليسير القليل؛ : المرجع السابق : 107

<sup>(167)</sup> نفس المصدر والصفحة

اتساع الأراضي الخراجية. يتجلى ذلك بوضوح من خلال ضخامة حجم(168) جباية الحبوب، التي استمرت تؤخذ على مايبدو عينا. إلى درجة أن المنصور بن أبي عامر «لحقه العجب بذلك حتى قال: أنا أكثر طعاما من يوسف الخازن»(169) لذلك اقيمت بقرطبة «الأهراء»(170) الضخمة لاحتواء كل مايرد عليها من القرى والكور.

إن قيام سلطة مركزية قادرة على ضمان الأمن للجميع، فسح المجال لظهور وانتعاش الملكية الخاصة الحرة الصغيرة. حيث يقوم المالك بممارسة العملية الزراعية بنفسه. أوردت المصادر العربية(١٢١) عدة نماذج من هذا النوع. يقول ابن بشكوال(١٢٥) في ترجمة لأحد الفقهاء، انه (كان يتولى عمل عنبه بنفسه. كا تحدث عن شيخ عفيف (يتعيش من ضيعة ورثها عن أبيه)(١٦٦) وفي نفس الموضوع ذكر أن أحد القرطبيين كان (يقيم عيشه من مويل كان له بحصن أبيله أو المهدومة من سماق وشيء من عنب وتين يصير إليها في كل عصير فيجمع ماله في تلك الصويعة ويسوقه إلى قرطبة ويبتاع به قوته (١٢٨) ولقد كانت أمثال هذه الملكيات الصغيرة جد منتشرة بالضاحية المباشرة لقرطبة، بل وبداخلها كذلك. بهذا الصدد يورد ابن سهل (١٢٥) عدة نوازل قضائية بالمحاكم القرطبية كان موضوعها جنان وعرصات في ملك افراد يتعيشون منها. وعندما تجرد المنصور لبناء القنطرة على الوادي الكبير (كانت هناك قطعة أرض لشيخ من العامة، ولم يكن للقنطرة عدول عنها فأمر المنصور أمناءه بارضائه فيها (١٢٥) كما أن مشروعه لتوسيع الجامع الكبير اصطدم بملكيات أصحاب المستغلات الذين اشتريت منهم لتوسيع الجامع الكبير اصطدم بملكيات أصحاب المستغلات الذين اشتريت منهم

<sup>(168)</sup> بلغت في أيام المنصور حسب ابن الخطيب «ماثتي ألف مدي ونيف» : أعمال الأعلام : 115 (169) نفس المصدر والصفحة

<sup>(170)</sup> ابن حزم : الجمهرة : 312. ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 120

<sup>(171)</sup> يقول ابن سهل: هكان لرجل كرم بين كروم لاناس شتى متلاصقة وكانت قد تبورت فكان صاحب الكرم يسير إلى كرمه من حيث شاء ولا يمنع ثم عمر صاحبو الكروم كرومهم فمنعوه من الدخول عليها. المرجع السابق المنشور: 70 انظر كذلك: معلومات مماثلة عند ابن حزم: الجمهرة: 98. ابن بشكوال: الصلة: تحقيق كوديرا: مطبعة روخص: مجريط 1882: م 1: أماكن متعددة. ابن الابار: التكملة: ج 2: 751.

<sup>(172)</sup> المرجع السابق: ج 1: 260

<sup>(173)</sup> نفسه : 376

<sup>(174)</sup> نفسه : 297

<sup>(175)</sup> المرجع السابق المخطوطة: 76

<sup>(176)</sup> ابن عَذَاري : المرجع السابق : ج 2 : 288. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 408

للهدم لهذه الزيادة، بانصافهم في الثمن أو بمعاوضة»(177) تكشف هذه النصوص عن مسألتين : أولهما، مدى احترام السلطة للملكيات الصغيرة، وعدم معاملتها بقانون المصادرة لأجل المصلحة العامة. وثانيهما، مدى انتشارها.

نخلص إلى أن اشكال ملكية الأرض بالأندلس كانت متنوعة ومتباينة. منها ماينتمي إلى النمط الاقطاعي للانتاج، ومنها ماهو أقرب إلى النمط الرأسمالي. رغم ذلك فكلا الصنفين استمرا متداخلين. فالأول قد فقد كثيرا من خصائصه الاقطاعية دون أن يتعرض لتحول نوعي. والثاني لم يصل بعد إلى درجة من النضج تكسبه كل الخصائص الرأسمالية. نحن إذا أمام مرحلة انتقالية، لذلك يصعب تحديد الشكل السائد. ومما زاد في تعقيد المشكلة، عجز هذه المرحلة الانتقالية ــ بحكم شروطها التاريخية ـ عن افراز بنية عقارية أكثر تقدما وتطورا.

## ب \_ علاقات الانتاج:

بينا سلفا كيف أجهزت الدولة على مختلف أشكال الاقطاع فأصبحت بذلك صاحبة الحق الشرعي على أغلبية الأراضي بالأندلس، التي آلت ملكيتها عمليا إلى أيدي المنتجين، الذين استرجعوا جميع حقوقهم عليها، بما في ذلك حق التصرف فيها بيعا وشراء(178) اضافة إلى تملكهم لباقي الوسائل الضرورية لممارسة العملية الانتاجية. فحتى من كان يقطن منهم بقرطبة توفر على الزيجة، ولقد خصصت مراكب «لاجازة البقر إلى ضياعهم»(179) بالضفة الأخرى للوادي الكبير، خلال مواسم الحرث. لم يعد هناك اذا ما يربط الفلاح بالأرض، ولا ما يضطره للعمل قسرا. مع ذلك، استمر ملزمًا بعدة واجبات، ليس تجاه الاقطاعيين ــ كما كان الأمر سابقا ــ بل تجاه الدوّلة.

من المتعارف عليه، «أن معلوماتنا عن النظام الجبائي بالأندلس غير دقيقة»(180) ومازال محتوى الاصلاح الذي باشره الناصر بهذإ الصدد غامضا حسب أحد

<sup>(177)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 287

<sup>(178)</sup> راجع ماقيل سابقا عن بيع وشراء الأراضي بالأندلس. وقد أورد ابن سهل نصا يقول فيه أنه : وفي سنة أربعمائة استفتي في رجل باع ملكه بقرية وفي الملك شجر زيتون قد طاب ثمارها و لم يشترط المبتاع الثمرة؛ : المرجع السابق المحطوط 36

<sup>(179)</sup> نفسة : 88. ويبدو أن تنقل الفلاحين من قرطبة إلى ضياعهم بواسطة المراكب النهرية، مصحوبين بوسائل انتاجهم كان من الأمور الشائعة. انظر : ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 209

<sup>(180)</sup> الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالأندلس في عصر عبد الرحمٰن الناصر من خلال المقتبس: مقال شارك به الحبيب الجنحاني في ندوة ابن حيان بالرباط سنة 1981 : مطبوع وزارة الشؤون الثقافية : 5

الدارسين(١٨١) في حين أكد أغلب المؤرخين القدماء على ارتفاع مداخيل بيت المال من الجبايات المختلفة بشكل مدهش. عبر عن ذلك البكري(182) بقوله: أن الأندلس «أهوازية في عظم جبايتها». بينها فضل ابن بشكوال(183) استعمال الأرقام للدلالة عن ذلك. لم يكن ول ديورانت(184) اذا مبالغا عندما اقر بتفوقها عن «ايرادات حكومات البلاد المسيحية اللاتينية مجتمعة». حقيقة أن اقرار سلطة مركزية بقرطبة، مع ما يتبع ذلك من أجهزة مختلفة، تطلب نفقات باهضة. مع ذلك «خلف الناصر في بيوت الأموال خمسة آلاف ألف ألف ألف ثلاث مرات»(185) وعندما توفي المنصور «ترك من الأموال الناضة بالزاهرة أربعة وخمسين بيتا»(186) لذلك لم يتمالك ابن حوقل (187) عن التصريح بأنه «لم يكن لهذا المال في وقته (يقصد الحكم) في بلد الاسلام شبه». لم يكن ذلك نتيجة لاستحداث ضرائب جديدة، ولامبالغة في اعتصار المنتجين. كما يبدو تعليل ول ديورانت(١٨٤) بأنه «أثر من آثار الحكم الصالح وتقدم الزراعة والصناعة ورواج التجارة» على صحته، غير كاف. على العكس تم اسقاط عديد من الجبايات التي كانت متداولة خلال العصر السابق. فعندما بسط الحكم نفوذ الخلافة على بعض مناطق المغرب، لم «يبق في شيء من البلد... مرصدا يأخذ فيه من مجتاز أو عابر سبيل شيئا، ولا يتعرض لهم في اتاوة ولا قبالة ولا مغرم من المغارم ولارسما من رسوم الماكل ولا ظلامة ولا كلفة يعود ثقلها على أموالهم في بره وبحره،(١89) لم تعد هذه المناطق اذا مطالبة إلا بتسديد واجبات الدولة التي احتكرت حق السيطرة على جزء هام من فائض الانتاج عل الصعيد «الوطني». من ثم ضخامة الأموال والخيرات المتراكمة بقرطبة، فأول ما أقدم عليه المنصور عند اتمامه من بناء الزاهرة

Cagigas, op. cit, T II, p. 304 (181)

<sup>(182)</sup> انظر : ابن غالب : المرجع السابق : 281. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 126

<sup>(183)</sup> أورد هذه الأرقام صاحب البيان : ج 2 : 211 ـ 22 ـ كما أوردها المقري : في أماكن متعددة من : المرجع السابق : ج 1.

<sup>(184)</sup> قصة الحضارة : ترجمة محمد بدران : لجنة التأليف والترجمة والنشر 1957 : ج 2 : م 4 : 293

<sup>(185)</sup> المقري: المرجع السابق: ج 1: 379. أورد ابن حوقل رقما مغايرا اذ قال: ووحاصل عبد الرحمٰن بن محمد ان لديه مما اتجه له جمعه من الأموال إلى سنة أربعين وثلاثمائة ما لم ينقص من عشرين ألف دينار إلا اليسير القليل، المرجع السابق: 107. مع العلم بأنه بين التقدير الأول والثاني عشر سنوات.

<sup>(186)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 301

<sup>(187)</sup> المرجع السابق: 107

<sup>(188)</sup> المرجع السابق: 293

<sup>(189)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 113 ـــ 14

أن «كتب إلى الأقطار بالأندلس والعدوة بان تحمل إلى مدينته تلك أموال الجبايات»(190) لاشك في أن معظم المناطق التي وقعت تحت نفوذ الخلافة، استفادت من نفس الأجراءات، بما يكشف عن جوهر الاصلاح الجبائي الناصري، الذي اتسع مجاله لاحقا ليشمل جميع المناطق الدائرة في فلك قرطبة. فعندما تحل ضرائب الدولة بهذا الشكل محل الواجبات الاقطاعية(191) يعني بان نظام القنانة والعلاقات المرتبطة به قد دخلا طور التفكك.

ساهم الفلاح مع باقي المنتجين بقسط وافر من هذه المداخيل. فإلى جانب الواجبات الشرعية(192) من خراج وزكاة(193) وجزية(194) كان مطالبا بمغارم ومكوس متنوعة. أورد ابن حيان(195) بهذا الصدد قصة فلاح قرطبي اتيحت له فرصة لقاء الخليفة الحكم فشكا له «مغرما يلزمه في قريته... يبغي تخفيفه عنه». كما «شكا أهل طرطوشة القاصية ثقل مغارمهم، مع الدنو إلى العدو»(196) ذكر ابن حوقل(197) بعضا من هذه المغارم بقوله : «هذا إلى صدقات البلد وجباياته وحراجاته وأعشاره وضماناته ومراصده وجواليه». منها ماكان يؤخذ عن محاصيل معينة مثل «ضريبة الزيتون»(198) وضريبة «الخشب والزفت والقطران»(199) ومنها معينة مثل «ضريبة الزيتون»(198)

(195) المرجع السابق : الحجي : 63

(196) نفسه : ج 5 : 468

(197) المرجع السابق : 104

(198) ابن عذاري : المرجع السابق :ج 2 : 259

(199) ابن حيان : المرجع السابق : الحجى : 101



<sup>(190)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 276

<sup>(191)</sup> ذكر أحد الدارسين هذا العامل إلى جانب عوامل أخرى باعتباره مهددا لنقاوة النظام الاقطاعي وعاملا مساعدا على انحلاله. انظر: La transition du feodalisme au capitalisme, Pierre Vilar وعاملا مساعدا على انحلاله. انظر: in Sur le feodalisme, op. cit, p. 35

<sup>(192)</sup> انظر المُوارد الشرعية في المدينة الاسلامية في : الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية : مقال أحمد مختار العبادي : المرجع السابق : 128 ـــ 30

<sup>(193)</sup> لم يكن المستعربون من أهل الذمة يدفعون هذا الواجب. قال ابن حيان : ولازكاة على أهل الذمة رجالهم ونساءهم ولا في شيء من أموالهم ولا مواشيهم انما عليهم أداء الجزية. المرجع السابق : الحجى : 113

<sup>(194)</sup> قال أبو يوسف : «والجزية واجبة على جميع أهل الذمة... وانما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصبيان. على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى المحتاج الحراث العامل بيده اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم كل سنة... ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل... المرجع السابق : 122 ــ 23 وفي نفس الموضوع قال الشيزري : «وتأخذ منهم الجزية على طبقاتهم، على الفقير المعيل دينارا، وعلى المتوسط دينارين والغني أربعة دنانير، عند رأس الحول». انظر : نهاية الرتبة في طلب الحسبة : تحقيق الباز العريني : دار الثقافة : الطبعة الثانية بيروت 1969 : 107

ماكان مفروضا على جميع الرعايا مثل «مغرم الحشد» (200) فالناصر، استعدادا لغزوة الخندق «جبي وبالغ في حشد أهل الأندلس» (201) لم يكن الفلاح اذا ملزما بدفع جزء من انتاجه فحسب، بل وكذلك بتقديم بعض الحدمات للدولة. فكثيرا ماخوطب «القواد والعمال والامناء وغيرهم باستنفار الناس» (202) إلى الحرب. على الرغم من اعتبارهم «مطوعة» (203) لم يتورع الخلفاء عن إكراههم على ذلك. يقول ابن حيان (204) متحدثا عن الناصر «فبث كتبه اليهم يحضهم على الجهاد، ويستنفرهم له، ويرغبهم فيه... ويشدد على عماله في الأندلس في ابتعاث من قبلهم وتضييق المعاذير عليهم، والاحتفال في ازعاجهم... فانبعث منهم خلق عظيم بين الكره والموافقة». ورغبة من الدولة في تعميم الضرائب الشرعية على جميع الفلاحين، كثيرا ماتخلت عن النصاب الشرعي (205) اللازم لجباية الزكاة وعملت الفلاحين، كثيرا ماتخلت عن النصاب الشرعي (205) اللازم لجباية الزكاة وعملت طلم كله لأنه يؤخذ على غير وجهه عشور بدون نصاب». إضافة إلى معاقبة الفلاحين عند ادني مخالفة بانزال الغرامات والذعائر بهم، لذلك انشئت خطة «التعقب والمحاسبة» (208) مع ذلك، احترمت التوصيات الفقهية بصدد التمييز بين التعقب والمحاسبة» (208) مع ذلك، احترمت التوصيات الفقهية بصدد التمييز بين التعقب والمحاسبة» (208) مع ذلك، احترمت التوصيات الفقهية بصدد التمييز بين التعقب والمحاسبة» (208) مع ذلك، احترمت التوصيات الفقهية بصدد التمييز بين

<sup>(200)</sup> نفسه : الحجي : 207. انظر كذلك : ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 109

<sup>(201)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 433

<sup>(202)</sup> نفسه : ج 5 : 156

<sup>(203)</sup> نفسه : ج 5 : 146 (204) نفسه : ج 5 : 333

<sup>(205)</sup> قال عبد الواحد بن عاشر الأندلسي في منظومته :

وُهـــي في الثار والحب السعشر أو نصفه ان آلمة السقسي تجر خسة أوسق نصاب فيهمــــا في فضة قـــل ماتســان درهما

المرشد المعين على الضروري من علوم الدين : شرح محمد أحمد ميارة : المطبعة الأزهرية : بدون تاريخ : 77. مع العلم أن الوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد بمد الرسول، والنصاب ما يقارب خمسة قناطه

<sup>(206)</sup> قال ابن عبدون متحدثا عن الخراص: وفلا يجب أن يخرج واحد منهم حتى يوصيه القاضي ويحد له ما يجب ويوصيه بالرفق والتحري وترك التشطط والانفة والحقد، فإن خرصوا الزيتون فانه يسقط من خرصه الربع لآفة تنزل أو لعاهة تكون فليس يؤخذ زيتا، وتكون أجرته من عند رئيسه لا على الأموال كالذي يفعلونه اليوم... وان خرصوا الزرع فلا يخرصون الا في الفشتار، D'Ibn Abdun, op. cit, p. 196 وهو ماأكده عريب بن سعد بقوله: انه في شهر يونيه «يخرص الزرع في الأنادر»، انظر: par Dozy, Brill, Lyde 1873, p. 66

op. cit, p. 196 (207)

<sup>(208)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 51

ماعلى الزراعات المسقية وما على الزراعات البعلية(209) من زكاة.

كثيرة هي الواجبات التي استمر الفلاحون يقدمونها عينا. لذلك أقيمت الأهراء العظمى بقرطبة لخزن ما «يجبى اليها (من) ثمرات كل جهة وخيرات كل ناحية»(210) وعندما فرغ المنصور من بناء الزاهرة «عمل داخلها الأهراء، وأطلق بساحتها الارحاء»(211) حتى بلغ ماحوته من أطعمة «ماثتي ألف مدي ونيف»(212) ولعل في استحداث «خطة الهراية»(213) وتخصيص موظفين(214) للقيام عليها، مايكشف عن أهمية الجباية العينية، والتي شملت محاصيل مختلفة كا يبدو من محتوى هدية بعثها الناصر لأحد أعوانه تضمنت «القمح والشعير بشطرين بكيل قرطبة ألف مدي، الفول خمسون مديا، الحمص عشرة أمداد، التين بالكيل المذكور ثلاثة مائة قفيز، العسل ثلاثون قسطا، الزيت مائة قسط»(215)

مع ذلك ازدادت أهمية الجباية نقدا بالتدريج طوال عصر الخلافة. وليس أدل على تعايش هذين الشكلين من تخصيص خطة للجباية «بالناض والطعام»(216) على أن ازدهار التبادل التجاري وتداول النقد على نطاق واسع أفضى إلى تغليب الشكل الأول. لتسديده، اضطر الفلاحون إلى بيع محاصيلهم بأسواق المدن. لهذا الغرض كانوا يفدون يوميا على قرطبة، حتى اضطر المحتسب إلى منعهم من «انزال الزرع بأفنية المساجد»(217) مادامت هناك أماكن مخصصة لذلك مثل «زقاق الزراعين»(218) قرب مقبرة أم سلمة، و«الرحاب»(219) بالأسواق. بلغ هذا

<sup>(209)</sup> قال ابن حيان : وكانت الزكاة فيه العشر اذا سقته السماء والعيون، وان كان بعلا أو سقى بالناضع ففيه نصف العشر، المرجع السابق : الحجى : 113 وهو ما نص عليه ابن عاشر في باب الزكاة بالقول : وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه أن آلة السقى تجر المرجع السابق : 74. ولا غرو، فقد روي عن الرسول قوله : وفيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والسواني والقرب والناضع نصف العشر، ابن آدم القرشي : المرجع السابق : 81

<sup>(210)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 295. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 459

<sup>(211)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 276

<sup>(212)</sup> ابن الخطيب : أعمال الاعلام : 115. ووالمدي من ثمانية قناطر وهو المدي القرطبي. ابن غالب : المرجع السابق : 306

<sup>(213)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 51

<sup>(214)</sup> فقد ذكر ابن حزم بان افراد اسرة عمرو بن عوف «كانوا بقرطبة يتولسون الأهراء»: الجمهرة: 313. كما تحدث عريب بن سعد عن اتخاذ «الهرائين لقبض العشور» المرجع

<sup>(215)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 389

<sup>(215)</sup> بين تبيام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 51

<sup>(217)</sup> ابن سهل : المرجع السابق المخطوط : 87

<sup>(218)</sup> ابن الفرضي : المرّجع السابق : 99

<sup>(219)</sup> ابن عبدون : المرجع السابق : 231

النشاط من الأهمية أن كانت قرطبة تستقبل «على سائر طرقها أيام اكتمالها من جلائب الغنم في كل يوم من أيام درور الجلائب بها ـــ وهي معلومة ـــ مابين سبعين ألف رأس إلى مائة ألف رأس حاشا البقر»(220)

إن انتقال الفلاحين بمحاصيلهم من البوادي نحو المدن، كثيرا ما عرضهم لاستغلال محتكري المواد الغذائية(221) الذين اغتنوا بسرعة فائقة على حساب المنتج والمستهلك على السواء(222) كما أنهم لم يسلموا من تحايل الكيالين. وفالوارد بالدقيق اذا وصل إليهم اجتمعوا إليه وسألوه عن موضعه وأحواله وكيفية أسعار موضعه وكيف اشترى الطعام وما صدق الكيل له من الوزن وفي أي رحى طحن فان كان بدويا وأجابهم أنه أخذ من إصابته حرزا دون كيل وسمى لهم الرحى التي طحن فيه أمكنهم المؤاربة فيه والحيلة عليه وأمهنوا دقيقة بكل وجه (223) التي طحن فيه أمكنهم المؤاربة فيه والحيلة عليه وأمهنوا دقيقة بكل وجه (223) الناي يدفعونها عند أبواب المدينة (224) و (مكس الرحاب (225) الذاي يجريه المتقلبون (226) لذا، لم يجد أغلبيتهم بدا من التقاعس عن حمل عاصيلهم إلى المدينة. مما ساعد على بروز فئة من الوسطاء، عرف بعضهم باسم

<sup>(220)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 296

<sup>(221)</sup> قال يحيى بن عمر: هوأرى البدويين اذا اتوا بالطعام ليبيعوه في سوق المسلمين وانزلوه في الفنادق والدور فأرى على صاحب السوق أن يأمرهم الا يبيعوه إلا في أسواق المسلمين... فان قال البدوي... فمتى أرجع إلى بلدي... وأنا ما أقدر أقعد أكثر من يوم أو يومين... قال له حط من السعر نصف الثمن أو الثمن. أحكام السوق: تحقيق حسن حسني عبد الوهاب: الشركة التونسية للتوزيع: تونس 1975: 114

<sup>(222)</sup> على الرغم من الأجراءات الردعية التي اتخذت ضدهم من طرف المحتسب. قال ابن عبدون : الا يباع من الحنطة ممن عرف أنه محتكر أكثر من قفيز فانهم يتفقون مع الدلالين في سوم الشراء... والدلال يكيل لهم ويرسل لهم الجملة كلها ولا يشتريها أحد سواه... ومن هذا يغلى السوم والسعر أيضا وهو باب ضرر للمسلمين. المرجع السابق : 232. ولقد أوصى يحيى بن عمر بالوقوف في وجههم بقوله : ه... في هؤلاء المحتكرين اذا احتكروا الطعام وكان ذلك مضرا بالسوق أن يباع عليهم فيكون لهم رأس أموالهم والربح يؤخذ ليتصدق به. المرجع السابق : 113

<sup>(223)</sup> السقطى: المرجع السابق: 16

<sup>(224)</sup> يقول أبن عبدُون : وويجب أن يحد للبواب ما يأخذ مما يدخل عليه اذ هي عادة قد جرت فان فيهم الرغبة والتشطط والمخرقة، وان غفل عنهم خرقوا العادة وصار ذلك كالقبالة بل أثقل وابتدعوا أبوابا من الظلم وتسببوا في أكل أموال الناس. المرجع السابق : 223

<sup>(225)</sup> نفسه : 220

<sup>(226)</sup> ومتقبل الرحاب لا يأخذ على القفيز من البائع أكثر من مد ومن عشرين ربعا من الدقيق رطلاه، نفسه : 231. ويبدو أن هذا المكس كان يؤخذ من الفلاحين على الرغم مما نص عليه ابن عبدون بقوله : ومن باع طعاما من داره أو زيتا أو ساقه من ماله لا يغرم عليه قبالة فقد أخذ السلطان أعشار أثمانها قبل؛ خسه : 221

«الميارة الذين يبتاعون القمح ويسوقونه على دوابهم ويطحنونه بالأرحى ويجلبونه للبلاد ويعيشون من ذلك»(227)

ما أن اوشكت الخلافة الأموية على نهايتها، حتى عمت الجباية النقدية معظم المحاصيل الفلاحية، بما في ذلك القمح والشعير، كا يستفاد من رسالة بعثها الخليفة على بن حمود لأحد عماله نصها: «ولما تأملت أحوال أهل عملك من كورة جيان وذواتها وحصلت مايلزمهم اداؤه هذا العام من الطعام في العشور الواجبات تكنفهم من شفقتي وأحاط بهم من عواطفي ماأدى إلى رفع مؤونة طعامهم واعفائهم مما يلحقهم من العنت ويرجع عليهم من الدرك وكلف الحمولة إلى الأهراء، وما يتبع ذلك من الانتقاص ويتصل بالكيل من التطفيف، وتسقط التبعات ويخف الثقل. فانظر عندما يرد كتابي في توزيع مايجب على أهل عملك من الناض عن كذا وكذا من القمح والشعير، حساب كل مدي من القمح ستة دنانير، ومن الشعير ثلاثة، واشمل بتوزيعها الناس كافة(228) وبصرف النظر عن الدوافع التي اضطرت علي بن حمود إلى اتخاذ هذا القرار، فتزايد التعامل النقدي في ميدان الجباية، وتحول الربع تدريجيا وطوال عصر الخلافة من ربع عيني إلى ربع نقدي، الجباية، وتحول الربع تدريجيا وطوال عصر الخلافة من ربع عيني إلى ربع نقدي، هو في حد ذاته مظهر لتراجع العلاقات الاقطاعية.

ما كان لهذه الوضعية الا أن تعمق تقسيم العمل بين البادية والمدينة، وتعمم علاقات التبادل فيما بينهما. كما ساهمت في ازدياد حساسية القطاع الفلاحي تجاه تقلبات القيم النقدية والأسعار. مع العلم بان هذا يفترض تقدما ملموسا في الانتاج الفلاحي(229) فهل يمكن أن نستخلص مما سبق أن الفلاح الأندلسي كان ينتج إلى جانب القيم الاستهلاكية قيما تبادلية ؟.

واضع من خلال العرض أن فلاحي القطاع الذي نحن بصدده، كانوا يتعرضون لاستغلال الدولة بسيطرتها على جزء هام من فائض إنتاجهم. مقابل ذلك، كانت تضمن لهم الأمن وتحمي الملكية الخاصة وحقوق الأفراد والجماعات. اضافة لتقلدها مسؤوليات الدفاع عن الجماعة. لم يقتصر دورها على تقديم الخدمات، بل تجاوزها إلى الفعل في ميدان الانتاج. بصرف النظر عن تنظيمها «لصلوات الاستسقاء» خلال سنوات القحط، تكلفت بمواجهة مختلف الكوارث

<sup>(227)</sup> السقطى: المرجع السابق 24

<sup>(228)</sup> ابن بسام : المرجع اسابق : ق 1 : م 1 : 120

<sup>(229)</sup> سنتعرض لهذه النقطة بتفصيل لاحقا.

الطبيعية. فعندما عم الجراد «بلاد الأندلس فسرح بها وكان جله واكثره بقرطبة حتى كثر به الأذى وعظم به البلاء، أبرز المنصور الأموال للناس وأمرهم بجمعه وعقره، وجعل جمعه وظيفة كل أحد بقدر طاقته، وأفرد له سوقا لبيعه من جانب السوق»(230) كا تكلفت بالأعمال الكبرى كاستصلاح الأراضي وتجفيف المستنقعات واقامة مشاريع الري. وليس أدل على ذلك مما أورده ابن خاقان(231) قائلا: «كان الخليفة الناصر كلفا بعمارة الأرض واقامة معالمها وتكثير مياهها واستجلابها من أبعد بقاعها وتخليد الآثار الدالة على قوة ملكه». وخلال مجاعة سنة ثلاث وثلاثمائة «كثرت صدقات الناصر لدين الله في هذه الازمة على المساكين وأهل الفاقة»(232) لم يكن خلفه أقل حرصا، ففي «سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، كانت بقرطبة مجاعة عظيمة فتكفل الحكم بضعفائها ومساكينها بما تقيم ارماقهم، واجرى نفقاته عليهم»(233) بما يكشف عن اهتمام الدولة برعاية القوى المنتجة حتى تستطيع الاستمرار في أداء وظيفتها الاقتصادية.

على الرغم من تعدد وتنوع الجبايات الحكومية، فهناك من القرائن مايدل على احتفاظ الفلاح بجزء من فائض انتاجه، استغله للرفع من مستواه المعاشي وتحسين وسائل عمله. فلقد استهل الناصر «ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا»(234) كا تفهم وضعية أهل طرطوشة «فاسقط عنهم الزكوات والصدقات»(235) و لم يتردد عن «الاعفاء لرعيته من كلفة (احدى الغزوات) ورفع مؤنتها عنهم، للذي نالهم من غزوة الخنذق قبلها»(236) على نفس النهج سار بعده الحكم المستنصر الذي «اسقط من الجبايات المستقرة على الرعية أعدادا عي ذوي الادراك حصرها»(237) لم يمنعه ذلك عن إنفاذ عهده بعدئذ «في إسقاط سدس جميع مغرم الحشد»(238) حتى أصبح تخفيف المغارم سنة. فأول مااستهل به هشام خلافته ان أمر «باسقاط ضريبة الزيتون المأخوذة في الزيت بقرطبة وكانت إلى الناس مستكرهة فسروا

<sup>(230)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب : دار المنصور للطباعة والنشر 1973 : 115

<sup>(231)</sup> المرجع السابق: 45. أبن غالب: المرجع السابق: 303

<sup>(232)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 109 ـــ 10

<sup>(233)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 236

<sup>(234)</sup> ابن خلدون : العبر : ج4 : 138. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 354

<sup>(235)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 468

<sup>(236)</sup> نفسه : 449

<sup>(237)</sup> نفسه : الحجي : 208

<sup>(238)</sup> نفسه : الحجي : 207

بذلك أعظم السرور(239) وسيرا على سياسة المنصور الذي أعفى «الناس من أجبارهم على الغزو»(240) كان خلفه عبد الملك المظفر ــ حفاظا على شعبيته ــ «يظهر العدل ويحمي الشرع ويرفق بالرعية ويحط عنها البقايا بعد أن اسقط عن جميع البلاد سدس الجباية»(241)

حماية لهذه الأجراءات، شدد الخلفاء الأمويون المراقبة على ولاتهم. فلقد كتب الحكم «يعنفهم على جرأتهم ويحذرهم من سطوته وعقوبته، إذ اتصل به أن بعضهم قد استزادوا زيادات فاحشات يعاملون بها الرعبة ظلما» (242) وإذا ماعين أحدهم نصحه قائلا: «خذ بالرفق في أمرك، وقلة الرغبة في شأنك، واجتنب التحامل على رعيتك» (243) مع عدم الاستغناء عن بعث لجان قضائية باستمرار إلى الكور «لمطالعة رعاياها وتعرف أحوالهم والكشف عن سير أعمالهم» (244) مما شجع الفلاحين على الشكوى ضد أي اختراق للقانون. فلقد أرسل صاحب المظالم باستعجال إلى اشبيلية «لمحنة ما تشكاه أهلها من حيفه (الوالي) عليهم ليقفه مع المتظلمين منهم ويمتحن عليه ما نسبوه إليه من مظالمهم» (245) غالبا ما انتهت هذه التحقيقات بادانة الوالي ومصادرة أمواله، التي «توزع في الكور التي كانت إليه التحقيقات بادانة الوالي ومصادرة أمواله، التي «توزع في الكور التي كانت إليه وقته تحللا من مظالم أهلها» (245)

في ظل هذه الظروف، لم يعد هم الفلاح ينحصر في ايجاد القوت اللازم للحياة، بل أخذ يتطلع إلى الغنى بمراكمة مافضل من الضرائب من فائض انتاجه. وليس أدل على ذلك من شهرة الأندلس «بالتملك الفاشي في الخاصة والعامة»(247) لذا، فبيع المحاصيل الفلاحية، لم يكن لتسديد الواجبات نقدا فحسب، بل دلالة على اندماج البوادي ــ بحكم البنية الاقتصادية الجديدة ــ في إنتاج القيم التبادلية.

ومما يدل على عمق هذا التحول، شموليته للحقول الصغيرة. فلقد كان أحد الفلاحين «يقم عيشه من مويل كان له بحصن ابيلة أو المهدومة من سماق وشيء

<sup>(239)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 259

<sup>(240)</sup> ابن الخطيب : أعمال الاعلام : 78

<sup>(241)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 3

<sup>(242)</sup> نفسه : ج 2 : 239

<sup>(243)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 78

<sup>(244)</sup> نفسه : 100

<sup>(245)</sup> نفسه : 86

<sup>(246)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 67 ـــ 68

<sup>(247)</sup> ابن حوقل : المرجع السابق : 104

من عنب وتين يصير إليها في كل عصير فيجمع ماله في تلك الصويعة ويسوقه إلى قرطبة ويبتاع به قوته (248) لم يعد هذا الفلاح مضطرا لانتاج ما يحتاج إليه للاستهلاك العائلي، مادام قادرا على تحويل محاصيله نقدا. وهو ماأكد عليه ابن بشكوال (249) بقوله: ان فلاحا «كان يحصي ما يسوقه من كرمه ولو كان عنقودا واحدا لاحصاء الزكاة وكان يتولى عمل عنب كرمه بنفسه ». كما أنه «إذا ابتاع اعطى دراهم طيبة لا دلسة فيها ولا زائفة واذا بايع اشترط ذلك ((250) ان أهم ما تكشف عنه هذه النصوص هو مدى شيوع العلاقات التبادلية.

نخلص إلى أنه على الرغم من استمرار بعض المظاهر الاقطاعية في العلاقة القائمة بين الدولة والمنتجين، فجميع العناصر تشير إلى بداية تحولها الرأسمالي.

استمرت الاستغلاليات الكبرى ــ كما اتضح سابقا ــ تشغل حيزا هاما بالبوادي الأندلسية. منها الممتلكات السلطانية وما تبقى من الاقطاعيات البيروقراطية والعسكرية، اضافة إلى املاك الأحباس والتجار. فما هي طبيعة العلاقة التي ربطت هؤلاء الملاكين بالمنتجين حول العملية الانتاجية.

من المتعارف عليه أن دور العبيد بالأندلس ــ على كثرتهم ــ اقتصر على تقديم الخدمات: ادارية كانت، عسكرية أم منزلية. حتى ضرب بهم المثل في اوساط العامة على الفتور والكسل(251) مع ذلك، كثيرا ما اضطر بعض السادة إلى تكليفهم بمهام في الانتاج الفلاحي. قلة منهم فقط، هي التي ساهمت فيه بفعالية. ففي عصر الولاة كان ارطباس يملك «المشجر الذي على وادي شوش وما فيه من البقر والغنم والعبيد»(252) استمرت هذه الظاهرة سارية المفعول خلال عصر الخلافة. فعبد الملك بن شهيد اشترى «مائتي نسمة من رقيق الصقلب منتقاة»(253) للاستعانة ببعضها في تعمير الضياع الشاسعة التي كانت له بكورة تدمير. وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد مما أورده ابن حيان(254) عن الفتى تدمير. وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد مما أورده ابن حيان(254) عن الفتى

<sup>(248)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 297

<sup>(249)</sup> نفسه : ج 1 : 260

<sup>(250)</sup> نفسه : ج 1 : 261

<sup>(251)</sup> في أحد أمثالهم: وليس يقال للفتى فتى حتى يقيل في الشتاءه: الزجالي: المرجع السابق: ق 2: 270. ومن المعلوم أن القيلولة في فصل الشتاء دليل على الفتور والكسل.

<sup>(252)</sup> ابن القوطية : المرجع السابق : 62

<sup>(253)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 198

<sup>(254)</sup> المرجع السابق : آلحجي : 107. يقول بروفنسال بهذا الصدد، ان من الصقالبة امن أصبع غنيا واكتسب أراضي شاسعة وامتلك عبيدا، Espagne mus. au Xé S, op. cit, p. 30

الكبير دري الذي أهدى للخليفة الحكم احدى ضياعه «وما كان بها من عبد وأمة وثور ودابة». واضح من خلال هذا النص أن العبيد والاماء كانوا يمارسون العمل الفلاحي المنتج. أكد على ذلك ابن سهل(255) بقوله: ان «من كان بمنية العجب موقفا لعمارتها إنما كان من عبيد مسمين سميت نساؤهم واولادهم في الكتاب المدون للقضاة وحجرت على العبيد في نكاح الحرائر». رغم ذلك عجزت العلاقات العبودية بالقطاع الفلاحي عن الصمود في وجه التطورات الجديدة فتقوقعت في نطاق ضيق جدا، بعد أن فقدت كثيرا من مضمونها. فلقد خوطب فتقوقعت في نطاق ضيق جدا، بعد أن فقدت كثيرا من مضمونها. فلقد خوطب من ابناء الحراير أم من أبناء الأماء (256) لم تعد هناك، إذا علاقات إنتاج عبودية واضحة تميز العبيد عن الأحرار. ولاغرو، فلقد شجع الخلفاء عتق الرقيق. ففي سنة أربع وستين وثلاثمائة «انفذ الخليفة اعتاق جمع كثير من عبيد له واماء (257) لم يندمجوا في الأنشطة الاقتصادية المنتجة.

حقيقة أن هناك من الملاكين الكبار من اقتصر على احتياز الأرض. لكن أغلبهم استحوذ \_ إلى جانب ذلك \_ على باقي الوسائل اللازمة لممارسة الانتاج الفلاحي. فهناك من كانت لديه «وثائق خمسمائة زوج مكتسبة»(258) ولقد عبر ابن حيان(259) عن ضخامة ما تملكه أحدهم متسائلا: «فكم من عوامل البقر مسئومة بالاحتراث لسنام الأرضين». المنصور ابن أبي عامر نفسه كان شغوفا «بجمع آلات الحرث ونحوها»(260) تجاوزت آفاق البعض منهم هذه الأمور، نحو السيطرة على مختلف مرافق الحياة وان لم تكن منتجة. بهذا الصدد صرح ابن شهيد قائلا: «وكذلك صنعت في قرية شيرة... حتى ابتعتها الآن باحوازها وجميع منازلها وربوعها»(261) معنى هذا، ان من الفلاحين بهذا القطاع من حافظ على منازلها وربوعها»(261) معنى هذا، ان من الفلاحين بهذا القطاع من حافظ على وسائل انتاجه الخاصة، كما يستفاد من نص لابن سهل(262) بقوله: «قام عند صاحب السوق بقرطبة رجل فقال إن الزرع الذي بقرية فلانة بيني وبين هذا

<sup>(255)</sup> المرجع السابق المخطوط : 87

<sup>(256)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(257)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 206

<sup>(258)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 198

<sup>(259)</sup> نفسه : قُن 1 : م 2 : 591

<sup>(260)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 595

<sup>(261)</sup> نفسه : ج 1 : 359

<sup>(262)</sup> المرجع السابق المخطوط: 57

بالسواء تشاركنا في زراعته وإقامته وكانت الدواب والبقراة تولينا بها الزرع بينناه. ومنهم على العكس من كان معدما، لايملك ولو مسكنه الخاص.

ففي بعض المناطق الواقعة تحت نفوذ الاقطاعيين، لم يجد الفلاح المعدم بدا من تقديم السخرة. لذلك شبه الطرطوشي(263) علاقة الطرفين بتلك التي للتاجر بتجارته، بقوله: «كانت الأرض في ايدي الاجناد فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين ويربونهم كما يربي التاجر تجارته». ومعلوم ماللتاجر من حقوق على تجارته. يورد ابن عبدون(264) بهذا الصدد نصا كاشفا عن طبيعة هذه العلاقة اذ يقول : «يجب أن يخرج الجند والأعوان في كل وقت للبحث عن العزاب فانهم ذعرة سراق حلالون لاسيما عند خلاء القرى في زمن الصيف فيجب أن يكون الحفز والاحتراس بالجند في ذلك الوقت أكثر، يجب أن يخرج الشبان إلى عمل الضيعة ويبقى الشيوخ في القرى لطرح الذكار ويجبروا على ذلك. واضح بان هناك اجبار لجميع سكان هذه القرى على تقديم السخرة عند حلول مواعيد الأعمال الفلاحية الكبرى، وكذلك تحت مراقبة وضغط الجند والحراس. كما يستفاد من النص، ان مثل هذه العلاقة، غالبا مأثارت مواجهة سلبية، خصوصا في صفوف الفلاحين الشباب، تجلت في هروبهم عن أداء الخدمة. بالمقابل يقدم السيد الاقطاعي للعائلة الفلاحية قطعة أرض قصد ضمان قوتها اليومي. من المعلوم أن تحصيل الريع على شكل سخرة يعتبر من الأشكال الأكثر تخلفا وأستغلالا في النظام الاقطاعي. وليس أدل على ذلك مما خاطب به أحد الجند المنصور قائلا: «لقد أعطيتني من الضياع ماانصب على منها من الأطعمة ماملاً بيوتي وأخرجني عنها»(265) على الرغم من ضعف مردودية المنتج في ظل الظروف السابقة. على أن ما توصلنا إليه من نتائج فيما يخص الوضعية القانونية للأرض كفيل بإبراز مدى هامشية هذه العلاقات.

في حين تم وضع كثير من الضياع الكبرى والمتوسطة موضع استغلال بواسطة عقود منظمة للعلاقة بين الملاك والمنتج. ولقد ركز الفقه الاسلامي بهذا الصدد

<sup>(263)</sup> سراج الملوك : 107

<sup>(264)</sup> المرجع السابق : 244 ـــ 45

<sup>(265)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 417

على تفصيل حيثيات هذه العلاقة(266) منها عقود المغارسة(267) والمساقاة(268) والمزارعة(269) في جميع هذه الحالات، تعتبر الأرض أهم ما يقدمه الملاك، والعمل أهم ما يقدمه المنتج. أما باقي العناصر الضرورية لممارسة الانتاج من زيجة وآلات وبذور وغيرها، فيختلف مصدرها باختلاف وضعية كل طرف. فمن الفلاحين من له قدرة على توفير هذه العناصر، أو جزء منها. ولاغرو، فقد نعتت العلاقة بين الطرفين باسم (الشركة(270) هكذا فما يساهم به كل طرف هو الذي يحدد مقدار مايأ خذه من المحصول(271) وكثيرا ما يلتزم المنتج بضمان الاستهلاك العائلي للملاك من المواد الغذائية. فلقد ذكر ابن خاقان(272) ان القاضي أبو عبد الله عمد بن عيسى (جاءه في بعض الأيام من باديته حمل دقيق عليه قفص دجاج). حقيقة ان الفلاح يتعرض لاستغلال الملاك الذي يسيطر على فائض إنتاجه، لكن حقيقة ان الفلاح يتعرض لاستغلال الملاك الذي يسيطر على فائض إنتاجه، لكن حقيقة ان الفلاح يتعرض لاستغلال الملاك الذي يسيطر على فائض إنتاجه، لكن حقيقة ان الفلاح يتعرض لاستغلال الملاك الذي يسيطر على فائض إنتاجه، لكن حقيقة ان الفلاح التبعية الشخصية، ولا يقهره ارغام قانوني للارتباط بالأرض.

(267) يقول ابن عاصم :

نفسه: ج 2 : 179. ويقول الشارح : دومعنى المساقاة أنّ يَدفع الرجل كرمه أو حائط نخله أو شجر تينه أو سائر مثمر شجرة لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقى والعمل على أن مااطعم الله من ثمرها يكون بينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمره. نفس المرجع والصفحة. يقول بروفسال : في المساقاة لا يأخذ المنتج سوى ثلث المحصول. Espana musulmana, op. cit, p. 151

(269) يقول ابن عاصم:

إن عمــل العامــل في المزارعــة والأرض مـن ثــان فــلا ممانعــة ان أخرجـا البـذور على نسبة مـا قــد جعــلاه جــزءا بينهمــا كالــنصف أو كنصفــه أو السدس والعمـل اليــوم بــه في الأنــدلس والتــزمت بالعقــد كالاجــارة وقيـل بـل بالبـدىء في العمــارة المرجع السابق: ج 2: 191 ــ 92. انظر كذلك توضيحات ليفي بروفنسال في : Espana المرجع السابق : ج 2: 191 ــ 92. انظر كذلك توضيحات ليفي بروفنسال في : musulmana, op. cit, p. 151

(270) ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 57. والمنتج بهذا القطاع عرف باسم والشريك.

(271) فهناك من المنتجين من يأخذ ثلاثة أرباع المحصول، ومنهم من يآخذ النصف ومن لا يتجاوز نصيبه الربع. 151 Provencal, Espana musulmana, op. cit, p. 151

(272) المرجع السابق: 54

<sup>(266)</sup> انظر: ابن عاصم الأندلسي الغرناطي: تحفة الحكام: مطبعة الشرق: ج 2: مصر بدون تاريخ: 169 ــ 96

الاغتـــــــراس جائـــــــز لمن فعـــــــل ممن لـــه البقعـــة أو لـــه العمــــل والحد في خدمتــــــه ان يطعمــــــا ويقــــــــع الـــــقسم بجزء علمـــــا نفسه : ج 2 : 185. وبهذا الصدد يقول الشارح : «المغارسة جعل وذات شركة الرصاع هي عقد تعمير أرض شجر بقدر معلوم كالاجارة والجعالة أو بجزء من الأصل نفسه : 184.

بلغت العلاقات الاقطاعية من التفكك، أن أقدم بعض الملاكين على كراء اراضيهم بقدر معلوم من المال(273) بهذا الصدد خالف اهل الأندلس المذهب المالكي فاجازوا «كراثها بالثلث أو الربع مما تنبته»(274) ولقد كانت املاك الأحباس الأكثر ممارسة لهذه الطريقة(275) وهو ما اشتهر لديها باسم القبالة(276) التي تنعقد بواسطة المزايدات العلنية. يقول ابن سهل (277) (وما كان الدلال يستتر بذلك بل يقوله في مجالسه عند عقد القبالة ويقول فيما يبلغ الاثمان العظيمة، لو حصل من هذا الثلث أو الربع لكان حسنا. معنى هذا، أنه غالبا ما يعجز الفلاح المعدم أو الصغير عن الحصول على الأرض بهذه الطريقة. المتقبلون اذا هم عبارة عن مستثمرين وسطاء، يكترون الأرض ثم يسندون العمل فيها لغيرهم مقابل أجر نقدي أو عيني ويحققون بذلك الربح. قال عنهم ابن سهل(278) «متى ابتاع منهم مبتاع ورقة من أوراق الخضر فخسر فيها خسرانا كثيرا خفضوا عنه واحسنوا إليه استيلافا له واستجلابا بالمتاجرة واستكثارا من معاملته». تأرجحت وضعية هؤلاء الوسطاء بين الغني والفقر، لذلك «كانت عادة القضاة بقرطبة في الاحسان إلى متقبلها ومتقبلي أرضها اذا شكوا وضعية أو جائحة استيلافا لهم،(279) خصوصا «وان قبالات الجنات في الأغلب إنما تدور عليهم وانها ليست كالأرضين التي يعانيها أكثر الناس»(280) نحن اذا أمام علاقات استثار في طور رأسمالي مبكر، عاجزة عن الوقوف على قدميها دون مساعدة الدولة.

أورد ابن عبدون(281) نصا بالغ الأهمية في الكشف عن انهيار مختلف أشكال علاقات الانتاج الما قبل الرأسمالية في المجال الفلاحي بقوله : «يجب أن يجعل في

<sup>(273)</sup> يقول ابن عاصم :

وَالْأَرْضُ لَا تَكَـــرَى بجزء تخرجـــه والـنسخ مـع كــراء مثــل مخرجــه المرخع السابق: ج 2: 154. ويضيف الشارح: ديجوز كراء الأرض بالعين والعرض وغيرهما ماعدا شيئين الطعام وان لم تنبته وان لم يكن طعاما كالقطن والكتان، نفس المصدر والصفحة. (274) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(275)</sup> انظر: ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 81. ولقد أورد بهذا الصدد نصا مطولا ومفصلا: 85 ــ 86

<sup>(276)</sup> اختلف مضمون القبالة باختلاف المرحلة التاريخية. فخلال العصر السابق واللاحق للخلافة الأموية، اتخذ شكل الالتزام الاقطاعي، بينها كان في عصر الخلافة أشبه بالاستثمار الرأسمالي.

<sup>(277)</sup> نفسه: 85

<sup>(278)</sup> نفسه : 86

<sup>(279)</sup> نفسه : 85

<sup>(280)</sup> نفسه : 86

<sup>(281)</sup> المرجع السابق : 246 ــ 47

موقف رجالة الخدمة رجل مثيل خير يفصل بين الناس اذا اختلفوا في وقت الانطلاق فان هذه الطائفة غير منقادة للحق لأنهم شبان وعزاب فيكرى (المرء) نفسه بالنهار بأجرة معلومة إلى وقت معلوم ومن حلول الوقت يترك العمل ويرجع إلى التلذذ وقلة الانصاف ويعقل نفسه بجمع الحطب أو يطهر أو يمضي إلى حاجة الانسان وشبه ذلك في الموضع دون عمل حتى يحين الوقت ويأتي كأنه قد وفاك حقك، ان هذا النص غني عن البيان، بحيث لا يترك مجالا للشك في وجود علاقات انتاج رأسمالية بالقطاع الفلاحي. فتكدس العمال بالموقف استعدادا لبيع قوة عملهم لطالبها مقابل أجر يومي محدد ولفترة زمنية معينة، يفترض حدوث حُلُلُ واسعُ النطاقُ في البنية الاقتصادية الاقطاعية. مما أفضى إلى افراز أيدي عاملة حرة من جميع الارتباطات. كما تتضح من النص أهمية الوقت المستغرق في العمل، وإصرار المشغل على استنزاف المدة الكاملة المتعاقد عليها. وهو ما أكد عليه أبو الخير الأندلسي(282) بقوله : «وإذا كان الفلاحون كثيرين فانه ينبغي الا يعملوا جميعًا في موضع واحد لأنهم اذا اجتمعوا كثر حديثهم وأشار بعضهم على بعض بالمكر والخبث في العمل» بما يكشف عن مستوى وعيهم بالاستغلال والأشكال السلبية لمقاوتهم له. ان وجود موقف للعمال، يدل على امكانية تطبيق قانون العرض والطلب على سوق العمل، وانعدام الترسيم في العمل لمدة طويلة. فعند حضور المشغل إلى الموقف صبيحة كل يوم «يختار من الفلاحين الشباب فان الشباب أقوى على انحناء الظهور والاتعاب والمداومة على العمل من ذوي الأسنانَ والشباب أطوع وأصح أبدانا وأدوم نشاطا وأصبر على الحر والبرد،(283) قوة العمل إذا هي المطلوبة وليس الخبرة والتجرية، بما يكشف عن حدوث تقسيم للعمل الفلاحي إلى عضلي وتقني. فلقد كان على كل مجموعة عمل «أمين حسن الهدى والأخلاق له حظ من صلاح ودين وصدق لسان ومحبا للعمارة وحرصا عليها متيقضا ينبعث من نومه قبل العمالين ليقتدي به أهل القرية (284) وباعتباره مسؤولًا عن الجانبين التنظيمي والتقني فالمطلوب منه «ألا يؤخر عمل وقت وابان إلى خروجه»(285) واذا مااستَعصت عليه مسألة «فليستشر أهل المعرفة»(286) في حين تطلبت بعض الأعمال نوعا من المهارة والخبرة، لذلك الا يجب أن يدخل

<sup>(282)</sup> المرجع السابق: و

<sup>(283)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(284)</sup> نفسه : 10

<sup>(285)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(286)</sup> نفس المصدر والصفحة

على قلع الكتان الا محسن يقلعه بالذراع فهو أحوط له وأقل لكسر خيوطه (287) على أن العمل المأجور يتطلب حوافز للرفع من فعالية اليد العاملة، لذلك نصح المشغل بالقول: إجعل العمال (إثنين إثنين ليعمل الكسلان منهم على عمل النشيط الدائم ويستحث بعضهم بعضا ووكل بعضهم لبعض ممن تثق به واجعل له على ذلك شيئا (288)

والجدير بالملاحظة، أن عجز الأجور عن الاستجابة لمتطلبات الأسرة المعاشية دفع إلى إعادة النظر في تقسيم العمل بين الرجل والمرأة، فانصرفت هي الأخرى للبحث عن الشغل. وهو ما ابرزه أبو الخير(289) في قوله: «وما يقلعه النساء باليد دون الذراع يكسرن في الخيوط مقدار أجورهن».

إن انهيار علاقات القنانة وشيوع العمل المأجور، غالبا ما اضطر بعض الملاكين إلى استغلال نفوذهم السلطوي أو المعنوي لتعمير أراضيهم بدون مقابل. فلقد كان لأحد الفقهاء ضياع «بقرب مقبرة قريش وكان يعتمرها بيده في نفر من الطلبة»(290) و لم يتورع حاكم مدينة قرطبة عن استعمال «أكثر حرسه في احتفار كرومه»(291)

صفوة القول أن ظهور العلاقات الرأسمالية الاستثارية بالقطاع الفلاحي كان له أبلغ الأثر في تفكيك عرى العلاقات القديمة، من عبودية وقنانة. دون أن يصل بها التطور إلى حد استئصالها بصفة نهائية.

## جـ ــ القوى المنتجة :

إن ما انتهينا إليه من خلاصات بصدد علاقات الانتاج، يفترض حدوث تطور ملموس في القوى المنتجة. وهو ما أكده معظم الدارسين(292) ويعتبر ميدان الري مصداقا لمعاينة هذه المسألة. فمن المعلوم أن الأندلس تتوفر على شبكة هامة من الأنهار الكبرى(293) وضعت إمكانياتها موضع استغلال مكثف (بواسطة السدود

<sup>(287)</sup> نفسه : 141

<sup>(288)</sup> نفسه : 10

<sup>(289)</sup> المرجع السابق : 141

<sup>(290)</sup> ابن الآبار : التكملة : ج 2 : 751

<sup>(291)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام: 127.

<sup>(292)</sup> انظر : Dozy, op. cit, T II, p 173. أحمد بدر : المرجع السابق : عصر الحلافة : 230. محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 152 ـــ 54.

<sup>(293)</sup> حددها احمد الرازي بقوله : ووالأندلس تسقى بواسطة تسعة أنهار غزيرةRazi, op. cit, p 626.

ومختلف نظم الري»(294) التي تطورت وتنوعت بشكل لم يسبق له مثيل. فالناعورة مثلا استعملت في الشرق قبل عدة قرون (295) لتخضع بعدئد لتحسينات هامة بأندلس الخلافة، حتى بلغ «ارتفاعها تسعون ذراعا، وهي تصعد الماء إلى أعلى القنطرة، والماء يجري على ظهرها فيدخل المدينة»(296) بمعنى أنها أصبحت كفيلة بتوسيع مجال سقيها ليشمل مناطق أكثر ارتفاعا وبعدا(297)

لم تستثن مياه العيون كإمكانية طبيعية من مشاريع الري الكبرى التي انجزت خلال هذا العصر. فجبل جيان \_ على سبيل المثال \_ كانت به «إثناعشر عينا ثلاث عليها أرحية تقوم بالأندلس ومن ثم ميرة قرطبة وثمارها كثيرة وصف ما شئت من طيبها ورحبها فإنها جنة الأندلس»(298) أكد أبو الخير(299) على ذلك بقوله: «إن أوفق المياه له (يعني البصل) الماء العذب الرطب مثل الأنهار والعيون» بما يكشف عن مكانة المصدر الذي نحن بصدده في عمليات السقى.

مع ذلك، فكثيرة هي المناطق التي تفتقر إلى المجاري الدائمة والعيون، حتى اضطر سكانها إلى اتخاذ «مشاربهم من آبار»(300) لم يقعدهم ذلك عن ممارسة الزراعات المسقية بواسطة استغلال المياه الجوفية. مما تطلب بعض المعلومات النظرية، فانكبوا على البحث عنها في الكتب اليونانية(301) ليعملوا بعدئذ على تطويرها بالعمل والتجربة. هكذا أصبحوا يعرفون «الحشيش والنبات الدال على الماء لما فيه من النفع لمن أراد حفر بئر أو شبهه»(302) و لم يعجزوا عن استطلاع «طعم ماء ذلك الموضع الذي وجدت فيه تلك الأعشاب»(303) وعن إدراك «بعد الماء عن وجه الأرض وقربه»(304) لذلك لم يتردد ابن غالب(305) عن تشبيه أهل الأندلس باليونانين «في استنباطهم للمياه».

<sup>.</sup>Loc. cit (294)

<sup>.</sup>Balbas, Las norias fluviales en Espana, in AL-Andalus Vol V, 1940, p 196 (295)

<sup>(296)</sup> شكيب ارسلان : المرجع السابق : ج1 : 102.

<sup>(297)</sup> تحدث بلباس عن ناعورة مشهورة كانت بقرطبة، استحقت لندرتها أن تكون رمزا تذكاريا في طوابع المدينة خلال القرن 14. انظر : Las norias fluviales, op. cit, p 201

<sup>(298)</sup> المقدسي : المرجع السابق : 234.

<sup>(299)</sup> المرجع السابق: 170.

<sup>(300)</sup> المقدسي : المرجع السابق : 223. ولقد حاول حصر المناطق التي تعاني من مشاكل الجفاف في أماكن متعددة من كتابه.

<sup>(301)</sup> وِبالحَصُوص كتاب قليون البربطي أحد المصادر الأساسية لأبي الخير.

<sup>(302)</sup> أبو الخير : المرجع السابق : 5.

<sup>(303)</sup> نفسه : 6 ـــ 7.

<sup>(304)</sup> نفسه : 8.

<sup>(305)</sup> المرجع السابق: 281. المقري: المرجع السابق: ج3: 151.

وعلى الرغم من تجهيز الآبار المخصصة للسقي «بالسواني» التي تحركها القوة الحيوانية(306) يبدو أن مستوى تطور وسائل الانتاج لم يتوقف عند الحدود المعهودة لدى الأمم والحضارات السابقة والمعاصرة، بل وحتى اللاحقة لعصر الخلافة. أورد الضبي(307) بهذا الصدد نصا مؤكدا على صحة هذا الاعتقاد بقوله: «في رجل يعرف بابن مدرك ادعى عمل آلة محرك في السانية دون محرك». هما أثار سخرية أحد الشعراء، فقال فيه:

«قل لابن مدرك الذي لم يدرك إخراج ماء البير بدون محرك طوق الحماقة حمة مسلوكة وطريق حمقك قبل ذا لم يسلك»(308)

إن أهم ما يكشف عنه هذا النص \_ على الرغم من فشل التجربة \_ أن ثمة تطلعات في أندلس الخلافة لايجاد قوى محركة بديلة عن القوة الحيوانية. على أي فهناك من القرائن ما يكشف عن شيوع السقي بواسطة ضخ المياه. ففي قسطلة وغيرها، كان الفلاحون «يسقون الآبار بالسواني»(309) ومن أمثال العامة(310) ما يكشف بوضوح عن الأهمية الفلاحية للآبار. إضافة للخزانات التي أقيمت يحصيصا للحفاظ على مياه الأمطار، استعدادا للفصل الجاف. وهو ما أكده عريب بن سعد(311) بقوله: «وفيه (يعني شهر دجنبر) يدخر ماء المطر في أجباب». برهن ابن حيان(312) على استعمال هذه المياه لأغراض زراعية بقوله: عندما أفضى الجفاف بكورة قرطبة إلى «قحط الجباب بطل الحرث».

لم تكن شبكة توزيع المياه السقوية أقل تطورا. فبعد استخراجها، يمكن «استجلا بها من أبعد بقاعها»(313) نحو المزارع. حقيقة استفاد الأندلسيون بهذا الصدد من التجارب اليونانية كما يتضع من نص لأبي الخير، إذ قال: «لابد لمن أراد قود ماء من موضع إلى مدينة أو قرية أو نحوها من تصفح هذا الكتاب»(314) مع ذلك، يبدو أنهم ساهموا في تطويرها، فاجروا «المياه العذبة

<sup>(306)</sup> وهو ما يتضح من أحد أمثال العامة بقولهم : وبحال حمار السانية يمشي فارغ ويجي فارغ.. الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 152.

<sup>(307)</sup> المرجع السابق: 508.

<sup>(308)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(309)</sup> المقدسي : المرجع السابق : 223.

<sup>(310)</sup> إذ قالواً : الرزق في البير، الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 118.

<sup>.</sup>Le calendrier de cordoue, op. Cit, p 117 (311)

<sup>(312)</sup> المرجع السابق : ج5 : 476. (313) إن خال ما الحد 213.

<sup>(313)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 303.

<sup>(314)</sup> يقصد كتاب قليون البربطي اليوناني : المرجع السابق : 5.

المجلوبة من جبال قرطبة على المسافات البعيدة، وتمونوا المؤن الجسيمة حتى أوصلوها إلى القصر المكرم، وأجروها في كل ساحة وناحية من نواحيه في قنوات الرصاص تؤديها منها، إلى المصانع (315) ومن أمثال العامة (316) ما له دلالة عن مدى تعقيد النظام الهيدروليكي بالأندلس. مما اضطر الخلفاء الأمويين إلى إنشاء خطط بالكور عرفت باسم «وكالة الساقية» (317)

أورد ابن حيان (318) نصا كاشفا عن مدى تحكم الأندلسيين في تنظيم المياه، ومقاومتهم لمخاطر الجفاف، إذ قال: فعندما «أمحل العام بالأندلس المحل العام الذي لم يعهد فيها بمثله ولا سمع كاتصاله إذ تمادت على محلها وظنت السماء بوبلها، فلم تنض بقطرة ولا بلت مدرة. فأقام الناس مع ذلك بحال صالحة، لم تنفق أسعارهم كل الانفاق لاحتباس، ولا تبدلت لهم حال بشدة الأمحال، بل بقيت النعم وسطهم وافرة، واستمرت البركات بينهم ظاهرة». فأين نحن إذا من تلك الكوارث التي طالما ترتبت عن مثل هذه الحالات خلال العصر السابق.

ينطبق نفس الشيء على الفيضانات التي تضاءلت مخاطرها، حتى عجزت الحوليات التاريخية (319) عن إيجاد ما تحكيه في هذا الموضوع. بما يشير إلى تنظيم تصريف الأنهار بواسطة السدود. نجد تأكيد ذلك في نص للادريسي، إذ قال: «وتحت القنطرة يعترض رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعمد الجاشية من الرخام (320) إضافة لاستصلاح ضفاف الأودية والسفوح. ندرك إذا مغزى ما ذكره الرازي (321) عن قرطبة، إذ قال: «ونهرها الساكن في جريه، اللين في انصبابه، الذي تؤمن مغبة ضرره في حمله».

<sup>(315)</sup> Razi, op. cit, p 65 ولقد أورد المقري هذا النص منقولاً عن ابن بشكوال : النفح : المرجع السابق : ج1 : 464.

<sup>(316)</sup> إذ قالوا: «القطاع تطلع الماء للصمع»، مما يدل على أن المشكل ليس تقنيا بقدر ما هو مادي. الزجالي : المرجع السابق: ق2: 79.

<sup>(317)</sup> ابن بسام : المرجّع السابق : ق3 : م1 : 14. ابن الخطيب : الاحاطة : م3 : 292.

<sup>(318)</sup> المرجع السابق: ج5: 383 ــ 84.

<sup>(319)</sup> فلقد اكتفى ابن عذاري في حديثه عن فيضان سنة 321 بالقول : ووفيها كان المد العظيم بنهر قرطبة الثالم لقنطرتها». المرجع السابق : ج2 : 210 وكذلك ففي سنة 334 وكان السيل العظيم بقرطبة... فهدم من آخر القنطرة وثلم الرصيف»، نفسه : ج2 : 213. على العكس ففي أواخر عصر الخلافة تهدمت المنشئات الهيدروليكية في إطار الحروب الأهلية، مما أدى بفيضان سنة 401 هـ إلى أن وهدم أرباض قرطبة نحو ألفي دار وما لايحصى من أمتعة الناس وأموالهم». نفسه : ج3 : 105. بما يؤكد على مدى تطور قوى الانتاج خلال عصر الخلافة .

<sup>(320)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 144.

<sup>(321)</sup> Razi, op. cit, p 64 وهَذَا النص منقُول لدى المقري : المرجع السابق : ج1 : 480.

تجاوزت قدرات الفلاح الأندلسي، مواجهة الجفاف والفيضانات، إلى الحد من خطورة التجمد، بإقامة الحقول المغطاة. أفصح عن ذلك عريب بن سعد(322) قائلا: «ويغطا الخضرة والاترنج والموز والياسمين لئلا يضربها الجليد».

مكن هذا التقدم الملموس الذي طرأ على وسائل الانتاج من توسيع القطاع السقوي، حتى غدت «أغلبية مناطق الأندلس، الشرقية منها والغريبة مسقية»(323) ولدى الرازي(324)معلومات مفصلة عن حجم هذا القطاع بكل كورة على حدة. فبينا لا يتجاوز بعض البساتين المعزولة في بعضها(325) توفرت أخرى على ما لا يحصى من «الحقول المسقية»(326) في حين بلغ الأمر بكورة تدمير أن أصبحت «كل أراضيها مسقية بواسطة النهر، على غرار وادى النيل بمصر»(327) هكذا حق لبعضهم(328) التصريح بأن الأندلس «قد خصها الله من الري وغدق السقيا».

الحقيقة أن المجال الفلاحي بأسره شهد اتساعا شاملا. على العكس، انحصر خلال العصر السابق في نطاق ضيق. فحتى قنبانية قرطبة \_ على خصوبتها \_ كانت عبارة عن مراعي جرداء لذلك سمي طرف منها عندئذ «صحراء الربض»(329) لتتحول خلال عصر الخلافة جنة خضراء «أحدقت بها البساتين والزيتون والقرى والحصون والمياه والعيون من كل جانب»(330) بما في ذلك جبل قرطبة «المسمى بالعروس المغروس بالكروم والزيتون وسائر الأشجار وأنواع الأزهار»(331) إلى درجة أن «خنزيرا وسط المزارع طردته خيلهم فاقتحم شوارع قرطبة وأكثر أهلها لا يعرفون ما هو لسعة عمارتهم وعدم الوحش بباديتهم فضلا عن حاضرتهم، (332) ينطبق نفس الشيء على اقليم اشبيلية الذي ولا تكاد تشمس فيه بقعة لالتفاف زيتونه»(333) بل وعلى مجموع حوض الوادي الكبير الذي كان

<sup>.</sup>op. cit, p 109 (322)

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 62 (323)

<sup>.</sup>Ibid, Passim (324)

<sup>(325)</sup> مثل كورة اكشونبة وسرقسطة وغيرهما : 18-18 Ibid, pp. 78-91.

<sup>.</sup>Ibid, p 68 (326)

<sup>(327)</sup> Ibid, p 70 نقل ابن غالب هذا النص: المرجع السابق: 84 ـــ 85.

<sup>(328)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام: 2.

<sup>(329)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : محمود على مكى : 159.

<sup>(330)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 460.

<sup>(331)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 295.

<sup>(332)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج3 : 23.

<sup>(333)</sup> المقري : المرجع السَّابق : ج1 : 158.

«محفوفا بالبساتين»(334) لا تند باقي الكور عن هذه القاعدة «فلقد كانت بقبرة من الأشجار أن غطيت كل أراضيها»(335) وليس أدل على شمولية هذه الظاهرة مما أورد المقري(336) قائلا: «فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع والصحاري فيها معدومة». ومن أمثال العامة(337) ما يدل على اتساع الرقعة المزروعة، بلغ ببعض المناطق أن حرم الرعاة عن ممارسة نشاطهم. عبر ابن الخطيب(338) عن هذه الحقائق بالقول: إن «الدولة المروانية قد بركت وسط المرعى». ما كان لكيان تحكمه علاقات إقطاعية تحد من فعالية قواه المنتجة، أن يضع كل هذه المساحات الشاسعة موضع استغلال كثيف.

على أن تطور المجال الفلاحي لم يكن كميا فحسب. حقيقة أن بالأندلس من الأراضي ما هي خصبة نتيجة لظروفها الطبيعية. فلقد صرح موسى بن نصير قائلا: «يا قرطبة ما أطيب تربتك»(339) مع ذلك، لم يتقاعس الفلاحون عن الرفع من جودتها، وتعميم ذلك ليشمل الأراضي الرديئة، مستعملين مختلف الطرق والوسائل، منها «القلب والتزبيل»(340) وليس أدل على مدى اهتمامهم بالتربة أن خصصوا بعض الأراضي «بالحرث مرارا كثيرة حتى يبلغ سبع سكك ويكون ترابها كأنه غربل بغربال الحنطة»(341) وكانت لديهم في ذلك فنون. فبعد إجراء «حرثة جيدة متقاربة الخطوط ثم تترك أياما وتثنى بحراثة أخرى متباعدة الخطوط»(342) خصصوا لكل حالة نوعا معينا من المحاريث والسكك، كما يتضح من نص لأبي الخير(343) إذ قال: «ولتكن سكة الفدان كبيرة لتقلب الأرض

<sup>(334)</sup> العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: تحقيق أحمد زكي باشا: دار الكتب المصرية: القاهرة 1924: ج1: 74.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 65 (335)

<sup>(336)</sup> المرجع السابق: ج1: 205.

<sup>(337)</sup> إذ قالوا: وياتري ياكبشي أي ترعى أو أي تمشي، الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 481.

<sup>(338)</sup> أعمال الاعلام : 50. (230) المعنال منال

<sup>(339)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 18. (340) الضبي : المرجع السابق : 308. ابن بسام : المرجع السابق : ق4 : م1 : 32. عبد الواحد

المراكشي : المعجب : محمد سعيد العريان : محمد العربي العلمي : مطبعة الاستقامة : الطبعة الأولى : القاهرة 1949 : 34.

<sup>(341)</sup> أبو الخير : المرجع السابق : 165.

<sup>(342)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(343)</sup> نفسه : 15.

وتخرج شحمها» مميزين في ذلك «الأرض الحمراء»(344) عن «السوداء»(345) عن «الأرض الرملة الرطبة»(346) عن تلك «التي يكثر تشققها إذا اشتد الحر وإذا كثرت الأمطار لم يكن فيها زلق وتعليس ولا يطول مكث الماء فيها»(347) وهكذا دواليك. لم تعوزهم المعلومات عن التربة الملائمة لكل نوع من المحاصيل. لذلك بذروا «القمح في أطيب الأرض، والكتان والشعير في أوسط الأرض والفول والحمص في الأرض الندية الطيبة»(348) كثيرا ما تطلب ذلك إجراء تجارب مخبرية، فكانوا «يحفرون في الأرض قدر عمق ذراع ثم يأخذون من أسفل تلك الحفرة ترابا ثم يجعلونه في إناء من زجاج»(349) معنى هذا أن التهيىء للموسم الفلاحي يتطلب تكاليف. أكد ذلك ابن خلدون(350) بقوله: «وصارت في فلحهم نفقات لها خطر فاعتبروها في سعرهم». بما يكشف عن تغليب الطابع الرأسالي في المجال الفلاحي.

وللرفع من المردودية، لم يتقاعس الفلاح عن «تخير الزبول»(351) الملائمة لنوعية التربة ولطبيعة المحصول، دون إهمال دور عملية التخصيب الناتجة عن تحلل البقايا النباتية. فـ «الفول يطيب الأرض ويكسبه رطوبة لا سيما إذا بقي حتى يبس ويسقط ورقه في الأحقال فإن له هناك تأثيرا حسنا يجود عليه القمح والشعير والكتان»(352) مما يدل على تنويع المزروعات في الحقل الواحد، حفاظا على خصوبته. من هنا صحة ملاحظة الرازي(353) إذ قال: إن الأندلس نعمت «بتربة جيدة، فائقة الخصوبة».

كما انصب اهتمام الفلاحين على انتقاء البذور الجيدة(354) والحصول على الأنواع الممتازة من النقل والغروس، ولو اقتضى الأمر استجلابها من أبعد البقاع.

<sup>(344)</sup> نفسه : 4.

<sup>(345)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(346)</sup> نفسه : 68.

<sup>(347)</sup> نفسه : 4.

<sup>(348)</sup> نفسه : 15. (349) نفسه : 4.

<sup>(349)</sup> نفسه ، ۵.

<sup>(350)</sup> المقدمة: ج3: 865.

<sup>(351)</sup> خصص أبو الخير فقرة طويلة لهذه المسألة، تحدث خلالها عن مختلف أنواع الزبول والأسمدة المستعملة بالأندلس، وعن مدى ملائمتها والمخاطر المترتبة عن جهل استعمالها : المرجع السابق: 10 ــــــــ 11.

<sup>(352)</sup> نفسه : 136 ــ 37.

<sup>.</sup>op. cit, p 88 (353)

<sup>(354)</sup> وهو ما أكده أبو الخير بقوله : «اختر من البذور أصحه وأجوده وأسمنه وأحذر الرقيق المهزول». المرجع السابق : 11.

تجاوز الاهتهام، انتخاب الأنواع الجيدة من الغروس والمزروعات المتداولة، إلى ابتكار أجناس مركبة باستعمال تقنيات أكثر تقدما. فبصرف النظر عن عمليات «تذكير التين»(360) وتلقيح الأشجار، أبدعوا «طرق تحلية (الكروم) وطرد الدود والهوام عنها وكيفية جعلها بدون نواة(361) كما كان «يركب الشجر تركيبا تسميه العامة الترقيع»(362) لذلك أجمع المؤرخون(363) على اعتبار أهل الأندلس «أحكم الناس لأسباب الفلاحة»، وأقدرهم في «معاناتهم لضروب الغراسات... وتدبيرهم لتركيب الشجر»(364).

سمحت هذه الامكانيات بممارسة عدة مواسم زراعية خلال السنة الواحدة. قدم كل من عريب بن سعد(365) وأحمد الرازي(366) معلومات جد مفصلة بهذا الصدد. وهو ما عبر عنه بن الخطيب(367) بالقول: «ومن كرم أرضنا أنها لا تعدم زريعة بعد زريعة». لم يعد «بالامكان تحصيل غلتين في السنة»(368)

<sup>(355)</sup> نفسه : 111.

<sup>(356)</sup> Razi, op. cit, p 60 (356 المقري : المرجع السابق : ج1 : 140

<sup>(357)</sup> نفسه : ج1 : 200.

<sup>(358)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 281. المقري : المرجع السابق : ج3 : 151.

<sup>. (359)</sup> نفسه : ج1 : 148.

<sup>(360)</sup> أبو الخير : المرجع السابق : 109.

<sup>(361)</sup> خصص أبو الخير حيزا هاما لهذه القضية، ولكل ما يتعلق بالكروم. نفسه : 20 ــ 38.

<sup>(362)</sup> عريب بن سعد : المرجع السابق : 41.

<sup>(363)</sup> ابن غالب: المرجع السابق: 282. المقري: المرجع السابق: ج 3 : 151. ابسن خلدون: المقدمة: ج 3 : 866.

<sup>(364)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 281 ـــ 82. المقري : المرجع السابق : ج3 : 151.

<sup>(365)</sup> المرجع السابق: أمَّاكن متعددة.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, Passim (366)

<sup>(367)</sup> الاحاطة : م1 : 98. ابن غالب : المرجع السابق : 284.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 88 (368)

فحسب، بل ولقد بلغت بعض المناطق (من الخصوبة أن أصبح بالامكان جني الحبوب بعد سبعة أسابيع من زرعها (369) في حين، كانت (تجنى بها الفواكه بطريقة مستمرة (370) لأنها (تتصل طول الزمان فلا تكاد تعدم (371) إن في هذه النصوص ما يكفى للدلالة عن مدى التطور الذي كانت عليه القوى المنتجة.

حقيقة لم يتوقف العمل بالتقنيات التقليدية مشل «المنجل»(372) و«الفؤوس»(373) و«البيل»(374) وغيرها. مع ذلك، فهناك من القرائن ما يدل على تنويعها والرفع من فعاليتها وابتكار آلات جديدة تقوم مقامها. يكشف عن ذلك أبو الخير(375) بوضوح إذ قال: «...والآلات التي يجب أن تعيى الزبار وإلا كان ناقصا الزبار والمنجل الحاد والفأس المنشار الحلق، فالمنجل للزبر والتلحيم وتنقية الضعيف من الدوالي والفأس لكشف التراب عن أصول الدوالي وقطع ما ينبعث من أصولها من اللقح... والمنشار لنشر ما جف وخرجت رطوبته من أغصان الدوالي... وفي زبر العرائش آلات زائدة تعرف بالغربال وهو مزبار صغير بلا فك استنبطه السرقسطيون». نستنتج بأن العمل الفلاحي، لم يعد \_ كا كان سابقا إذا أخذت باقي المحاصيل بعين الاعتبار. ولعل في هذا ما يكفي لتفنيد زعم بروفنسال(376) بأن «المعدات الفلاحية لم تتجاوز كثيرا الوضعية التي كانت عليها خلال العهد القوطي».

لم يعد هناك مجال للشك في مدى تفوق مردودية الأرض والفلاح في أندلس الخلافة. فبصرف النظر عما ذكره بعض المؤرخين(377) عن الحقول «الوافية الغلة» بقرطبة، تتضح المسألة أكثر على لسان الشقندي، الذي قال: «وما فضل الله تعالى به تربتها من بركة»(378) لم يخف بن حوقل(379) ذلك، مؤكدا بأنها

<sup>.</sup>Loc. cit (369)

<sup>.</sup>Ibid, p 59 (370)

<sup>(371)</sup> Ibid, 68 ولقد نقل المقري عنه هذا النص في النفح: ج1: 140.

<sup>(372)</sup> الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 81.

<sup>(373)</sup> أبو الخير : المرجع السابق : 10.

<sup>(374)</sup> نَفُسُ الْمُصَدَرُ وَالصَفَحَةُ.

<sup>(375)</sup> نفسه : 118.

<sup>.</sup>Espagne mus. au Xé S. op. cit, p 164 (376)

<sup>(377)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 207. ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 14.

<sup>(378)</sup> المقري : المرجع السابق : ج3 : 217.

<sup>(379)</sup> المرجع السابق : 111.

«حسنة الربع كثيرة الدخل»، بما يقلل من التحفظ مما أورده الرازي من معلومات مستفيضة بهذا الصدد. فحتى الحقول الأقل أهمية، «يحصد بها السكان من الزرع ما يكفيهم للعام كله وللعام التالي»(380) أما أفضلها فكانت «بحرا من بحور الحنطة»(381) إلى درجة أن البعض اضطروا إلى إيداع القمح في «بطون الاهراء فيلبث غاية الأعمار سبعين عاما»(382) ندرك إذا، السبب الذي جعل الناصر يجمع ما غنمه في إحدى غزواته من «أطعمة وأدخلت النار إليها حتى أحرقت عن آخرها»(383) لعل في هذا ما يوضح كيف يدفع تطور القوى المنتجة بالقطاع عن آخرها»(384) البعيدة، بغض النظر عن مكانته كادة للتبادل الداخلي. ومعلوم ما لهذا من تأثير على صيرورة العلاقات الاجتماعية.

إن تغطية الحاجيات الغذائية، وإغراق الأسواق الداخلية والخارجية بالمواد الفلاحية، دفع بقطاعات واسعة نحو التخصص في إنتاج المزروعات الصناعية. ويكفي للتعرف عليها وعلى المناطق المخصصة لانتاجها، تصفح مؤلفي عريب بن سعد(385) وأحمد الرازي(386) إضافة للمعلومات المتناثرة التي تقدمها باقي المصادر. فكورة جيان على سبيل المثال، احتضنت «زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها يربي دود الحرير»(387) حتى سميت «بجيان الحرير»(388) كما اشتهرت سواحل كورة اشبيلية «بكثرة ما تنتجه من قصب السكر»(388) إضافة لما توفرت عليه الأندلس من حقول «الكتان»(390) و«القطن»(391) و«الكمثري السكري»(392)

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 89 (380)

<sup>(381)</sup> ابن الخطيب: الاحاطة: م1: 96.

<sup>(382)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 288.

<sup>(383)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 167. ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 180.

<sup>(384)</sup> Razi, op. cit, p 72 والنص مُنقول عند المقري : المرجع السَّابق : ج1 : 143.

<sup>(385)</sup> المرجع السابق : أماكن متعددة.

<sup>.</sup>Op. cit, passim (386)

<sup>(387)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 127.

<sup>(388)</sup> المقري : المرجع السابق : ج3 : 217.

<sup>(389)</sup> Razi, op. cit, p 94 ابن غَالب : المرجع السابق : 293. المقري : المرجع السابق ج1 : 200. (390) ابن سما : المرجع السابق المخطوط : 85. أبد الحمد : المرجع السابق : 141 ابن غالب : ال

<sup>(390)</sup> ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 85. أبو الحير: المرجع السابق: 141 ابن غالب: المرجع السابق: 284.

<sup>(391)</sup> عريب بن سعد : المرجع السابق : 41. ابن غالب : المرجع السابق : 293.

<sup>(392)</sup> عريب بن سعد : المرجع السابق : 75.

ينطبق نفس الشيء على القطاع الرعوي. فلقد أجمع الدارسون (393) على إبراز اهتام أهل الأندلس بانتقاء و الهجين السلالات الجيدة. لذلك الا يوجد شيء من أغنامه وأبقاره مهزولا، بل هي في نهاية السمن، ويضرب بها المثل (394) مما جعلها كثيرة المردودية (غزيرة الحليب (395) كا نشطوا في استجلاب البغال من أحقالها المشهورة من أرمينية والران وباب الأبواب وتفليس وشروان، لأنها تبدن وتصنع وتنجب (396) حتى غدت البغال القرطبية معروفة (بحسنها وعلوها الزائد) لم يقتصر دور النشاط الرعوي على توفير المواد الغذائية، بل وكذلك ضمان وسائل النقل والقوة المحركة. وهناك من القرائن ما يدل على مساهمة الدولة في تغليب الدور الثاني، بحيث فرضت (أن لاتذبح بهيمة تصلح للحرث ويرقب على ذلك أمين ثقة لا يرتشي يخرج إلى موضع الذبح كل يوم إلا أن تكون ذات عيب، ولا أنثى تصلح للنسل (398) خصصت لهذا النشاط مراعي بمختلف عيب، ولا أنثى تصلح للنسل (398) إضافة للحقول المنتجة للعلف الحيواني، فمن الشعير (ما يزرع قصيلا) (400) للبهاغم.

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن المنصور كان «يزرع كل سنة ألف ألف مدي من الشعير قصيلا لدوابه الخاصة»(401) وليس أدل على التطور الحاصل في هذا القطاع مما أورده الرازي(402) بقوله: إن «الأندلس كانت مغطاة بالماشية والخيول». فلقد بلغ ما كان بقرطبة وحدها «من البقر والغنم أن عجزوا عن ضبطه»(403) على غرار المحاصيل الزراعية، خصص الجزء الأكبر من الانتاج الحيواني للتبادل الداخلي. فلقد سبق أن أشرنا إلى أن قرطبة «كان يدخلها على سائر طرقها أيام اكتمالها من جلائب الغنم في كل يوم من أيام درور الجلائب

<sup>(393)</sup> ول ديورانت : المرجع السابق : م4 : ج2 : 293. موريس لومبار : المرجع السابق : 151.

<sup>(394)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 102.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 93 (395)

<sup>(396)</sup> ابن حوقل : المرجع السابق : 109.

<sup>(397)</sup> المقري : المرجع السَّابق : ج1 : 520.

<sup>.</sup>Le Traite d'Ibn Abdun, op. cit, p 334 (398)

<sup>(399)</sup> Razi, op. cit, Passim وبهذا الصدد يقول موريس لومبار : تم «ادخال أنواع الكلأ الجديدة بصورة رئيسية البرسيم ذي الأصل الفارسي، المرجع السابق : 74.

<sup>(400)</sup> أبو الخير : المرجع السابق : 134.

<sup>(401)</sup> ابن عذاري : المرّجع السابق : ج2 : 291.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 62 (402)

<sup>(403)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج3 : 106.

\_ وهي معلومة \_ ما بين سبعين ألف رأس إلى مائة رأس حاشا البقر»(404) كما ساهم الرعي في التجارة الخارجية، فمن «الغنم والبقر الشيء الكثير الذي يتجهز به الجلابون إلى سائر البلاد»(405).

الخلاصة، أن ازدهار قوى الانتاج الفلاحي في عصر الخلافة، بلغ أوجه. مما ساعد هذا القطاع على الاهتمام بالمحاصيل التسويقية والمزروعات الصناعية. من ثم إسهامه في قيام نهضة صناعية، ونشاط تجاري متعاظم.

## ثانيا: في القطاع الصناعي:

واضح مما سلف أهمية القطاع الفلاحي كمصدر للمواد الخام \_ زراعية، حيوانية وغابوية \_ الضرورية لممارسة عديد من الصناعات والحرف الحضرية. على أن ما يثير الانتباه، هو تزايد ارتكاز الصناعات الأندلسية على الخامات المعدنية. لا حاجة إلى كبير عناء للبرهنة على ذلك، فكثيرة هي المصادر التاريخية التي قدمت بسخاء معلومات مفصلة عن مناجم الأندلس: فالحديد كان يستخرج من نواحي بلنسية، المرية البيرة، طليطلة وفريش(406) والنحاس من مناجم البيرة، طليطلة وجبال قرطبة (407) أما الرصاص والزنك، فمن ضواحي قرطبة، البيرة والمرية (408) إضافة للمغناطيس من كورة تدمير (409) والملح الادرياني من سرقسطة (410) دون اعتبار مقاطع الرخام وباقي أنواع الصخور الجيدة المتناثرة بمختلف مناطق البلاد (411) كما اشتهرت الأندلس ببعض مناجم الذهب والفضة (412) ولعل الزئبق

<sup>(404)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 296.

<sup>(405)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 102.

<sup>(406)</sup> انظر: Razi,op. cit p 66 et 83 ابن غالب: المرجع السابق: 283 و285. المقري: المرجع السابق: ج1: 162.

<sup>(407)</sup> انظر: Razi, op. cit, p 66 شكيب أرسلان: المرجع السابق: ج1: 103. ابن غالب: المرجع السابق: 283.

<sup>(408)</sup> Razi, op. cit, p 66 (408) ابن غالب: المرجع السابق: 283. المقري: المرجع السابق: ج1: 148. القزويني: المرجع السابق: 552.

<sup>(409)</sup> نفسه : 503. ابن غالب : المرجع السابق : 309.

Razi, op. cit, p 78 (410) ابن غالب : المرجع السابق : 288.

<sup>(411)</sup> نفسه : 308. القزويني : المرجع السابق : 503.

المرجع السابق : ج1 : أماكن متعددة. القزويني : المرجع السابق : ج1 : أماكن متعددة. القزويني : المرجع السابق : 503 و552. ابن الفقيه الهمداني : مختصر كتاب البلدان : نشر دي خويه : بريل : ليدن السالك والممالك : نشردي خويه : بريل : ليدن 1927 : 44.

المستخرج من فحص البلوط، كان المعدن الأكثر غزارة(413) لم يكن الرازي(414) إذا مبالغا في الاشادة باجتماع مختلف أنواع المعادن ببلاده دون بقية مناطق المعمور. في حين اكتفى البكري باعتبار الأندلس «صينية في جواهر معادنها»(415) إن أهم ما تكشف عنه هذه النصوص، أن الحلافة الأموية أقدمت على عملية تنقيب واسعة النطاق، طالت إلى جانب المعادن الثمينة، أخرى ذات أهمية تصنيعية. وعلى عكس ادعاء الرازي(416) فمن الملاحظ أن الكثافة المنجمية كانت أعلى في ضاحية قرطبة عنها في المناطق الهامشية. بما يقلل من صحة الاعتقاد بأن «المرتكزات المعدنية في العالم الاسلامي كانت هشة وخاضعة للخارج»(417).

آخذ ليفي بروفنسال(418) على القدماء اقتصارهم على ذكر المناجم دون التطرق لتقنيات الاستغلال، التي كانت في نظره بدائية وذات مردودية منخفضة. ولعل في إجماع المصادر(419) على ارتفاع وغزارة الانتاج المعدني ما يفند هذا الزعم. فلنتأمل على سبيل المثال لا الحصر نصا هاما للادريسي(420) إذ قال : «وبشمال قرطبة... معدن الزئبق، ومنه يتجهز بالزئبق والزجنفر إلى جميع أقطار الأرض، وذلك أن هذا المعدن يخدمه أزيد من ألف رجل، فقوم للنزول فيه وقطع الحجر، وقوم لقطع الحطب لحرق المعدن، وقوم لعمل أواني لسبك الزئبق وتصعيده، وقوم لشأن الافران والحرق، قال المؤلف : وقد رأيت هذا المعدن فأخبرت أن من وجه الأرض إلى أسفله نحو من مائتي قامة وخمسين قامة». واضح أن قدرة هذا المنجم على تغطية الحاجيات الداخلية وطلبات الأسواق الخارجية، يتطلب إضافة للسواعد، تقنيات متطورة بالنسبة للعصر، والتي بدونها يصعب استخراج المعدن بكميات هائلة على عمق مائتين وخمسين قامة.

<sup>(413)</sup> ابن حوقل: المرجع السابق: 109. شكيب أرسلان: المرجع السابسق: ج1: 147. المقري: المرجع السابسق: ج1: 147. المقري: المرجع السابق: أماكن متعددة، وغيرهم. ومن الملاحظ أن الخريطة المنجمية الحالية لاسبانيا توكد وجود بعض هذه المناجم المعدنية. انظر، Poitiers 1975, , 71.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p63 (414)

<sup>(415)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 181. المقري : المرجع السابق : ج1 : 126.

<sup>(416)</sup> إذ يقر بتفوق مناطق الأندلس الغربية في هذا المجال، أنظر : Razi, op. cit, p 62 ويبدو أن وجود أكبر وأغنى مناجم الذهب بمنطقة شانت ياقوه وبجهة أشبونة هو الذي حفزه لقول ذلك، آخذا بعين الاعتبار قيمة المعدن في ذاته دون القيمة الاستعمالية.

<sup>(417)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 159.

<sup>.</sup>Espagne mus. au Xé S. op. cit, p 176 (418)

<sup>(419)</sup> Razi, op. cit, passim ابن غالب : اماكن متعددة.

<sup>(420)</sup> أنظر : شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 147.

كا أن تحويل المادة الخام إلى معدن صاف بعين المكان تطلب منشآت وأفران وآلات، أنشئت مصانع موازية لانتاجها. إضافة إلى أن تقسيم العمل إلى عدة مهام تنجزها مجموعات متخصصة \_ بصرف النظر عما يمكن أن يحمله من دلالة \_ يفترض وجود آلات متخصصة كذلك. على أي، فقدرة هذا المنجم على تشغيل ألف عامل لدليل عن مدى أهمية القطاع الاستخراجي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار باقي المناجم ومقاطع الرخام بضواحي قرطبة، أدركنا أهميتها كمنطقة صناعية كبرى، استقطبت أغلبية الأيدي العاملة المتحررة حديثا من القيود كبرى، استقطبت أغلبية الأيدي العاملة المتحررة حديثا من القيود

بديهي أن الاستغلال المنجمي واستجلاب المواد الخام المختلفة من مناطق إنتاجها، يتطلب إمكانيات مادية ضخمة. فهل الدولة أم الخواص هم الذين تكلفوا بهذه المهمة. يستبعد ليفي بروفنسال(422) فكرة احتكار الدولة استغلال الثروات الباطنية. ولقد فند ابن بشكوال(423) هذا الزعم بقوله: إن الحكم قد استغل «مقطع المنستير بسفح جبل قرطبة بالمال الكثير». وليس أدل على مدى اهتمام الدولة بالمعادن من تقرب ملكي برشلونة وطركونة إلى الخليفة الحكم بهدية تضمنت بالمعادن من القصدير (424) كرمز لاستعدادهما على إمداد قرطبة بالخامات التي تتوفر عليها كطلونيا مقابل إقرار السلم. ولقد أشار أحد الدارسين(425) إلى قيام نشاط تبادلي مكثف بين كطلونيا «أحد أكبر مراكز الانتاج المعدني بأروبا»، وقرطبة خلال القرن الرابع الهجري. على أي، فليس هناك مجال للشك في احتكار الدولة للخامات التي تتطلبها الصناعات السلطانية ودور الضرب والسكة. ولقد كان الاصطخري(426) واضحا بهذا الصدد إذ قال: إن وبر السمور «يحجر عليه بني أمية ولا ينقل إلا سرا». صح لأحد الدارسين(427) إذا القول بأن الدولة «باشرت مهامها في استخراج المعادن اللازمة للصناعة». مع ذلك، يصعب تعميم ذلك على كل المناجم. قال يحيى بن آدم(428) «وأما القير والزئبق والموميا، يكون ذلك على كل المناجم. قال يحيى بن آدم(428) «وأما القير والزئبق والموميا، يكون ذلك على كل المناجم. قال يحيى بن آدم(428) «وأما القير والزئبق والموميا، يكون ذلك على كل المناجم. قال يحيى بن آدم(428) «وأما القير والزئبق والموميا، يكون ذلك على كل المناجم. قال يحيى بن آدم(428) «وأما القير والزئبق والموميا، يكون

<sup>(421)</sup> كما يتضح من القسم المخصص لوضعية الأرض، وللقطاع الفلاحي بشكل عام.

<sup>.</sup>Espagne mus. au Xé S. op. cit, p 187 (422)

<sup>(423)</sup> انظر : المقري : المرجع السابق : ج1 : 555.

<sup>(424)</sup> نفسه : ج1 : 384.

<sup>.</sup>Dufourcq, L'Espagne chretienne au moyen age, armand colin, Paris 1976, p 50 (425)

<sup>(426)</sup> المرجع السابق: 42.

<sup>(427)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 158.

<sup>(428)</sup> المرجع السابق: 17.

له عين في الأرض فليس فيه شيء نعلمه في أرض عشر ولا في أرض خراج، قال وكذلك الآجام لم نسمع أنه وضع عليه شيء إلا حديثا». يفهم من هذا النص أنه بالامكان أن يتملك الخواص المناجم. وعلما بأهمية وقوة التجار بالأندلس، واتجاه بعضهم نحو الاستثمار في القطاع الصناعي(429) لا يستبعد أن تقع بعض الخيرات الباطنية تحت تصرفهم.

ليس هناك ما ينفي استمرار العمل بالأدوات التقليدية والمتداولة خلال العصر السابق في عديد من الصناعات. على أن انفتاح الخلافة الأموية على العالم الخارجي، ساهم في الاستفادة من تجارب الغير(430) يكشف عن ذلك ابن عذاري(431) بقوله: إن الحكم استقدم خبيرا بيزنطيا «ورتب معه جملة من مماليكه لتعلم الصناعة، فوضعوا أيديهم معه في الفسيفساء المجلوبة، وصاروا يعملون معه فأبدعوا وأربوا عليه، واستمروا بعد ذلك منفردين دون الصانع القادم». مع العلم بأن تعلم صنعة أجنبية جديدة، ربما تطلب تقنيات جديدة. لذلك لم يتقاعس الخلفاء الأمويون عن «جلب... الآلات الجليلة»(432) من مختلف أصقاع الأرض.

وعلى عكس العصر السابق، أصبحت البوادي الأندلسية متخصصة في الانتاج الفلاحي (433) ومع تزايد تقسيم العمل بين البادية والمدينة توقفت الحرف الصناعية بها. عبر ابن حزم (434) بوضوح عن ذلك، بقوله: إن «البوادي التي في خلال المدن ليس يوجد فيها أبدا من يدري شيئا من العلوم ولا الصناعات». بمعنى أن وسائل الانتاج أصبحت ممركزة داخل المدن، وبالخصوص بقرطبة. فلقد تجمعت بالمرية على سبيل المثال «لنسج طرز الحرير ثمانمائة نول، وللحلل النفيسة

<sup>(429)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م2 : 591.

<sup>(430)</sup> كما يستفاد مما أورده احمد مختار العبادي بقوله: وفالنسيج الحريري العتابي الذي كان يصنع أصلا في محلة العتابية بغرب بغداد، لم يلبث أن انتقلت صناعته إلى مصر والأندلس بنفس الاسم... والمنسوجات التي اشتهرت أصلا بأصبهان وجرجان في إيران، لم تلبث أن صارت تصنع في الأندلس وغيرها باسم الأصبهاني والجرجاني أيضا. والقماش المعروف باسم بوقلمون والذي كان يصنع في مدينة تنس بجوار دمياط صار يصنع أيضا في مدينة شنترين في غرب الأندلس. المرجع السابق: 142.

<sup>(431)</sup> المرجع السابق: ج2: 237 ـــ 38. وفي نفس الموضوع قال ابن خلدون متحدثا عن الناصر: «واستدعى عرفاء المهندسين والبنائين من كل قطر»: العبر: ج4: 144. وهذا النص وارد عند المقري: المرجع السابق: ج1: 578.

<sup>(432)</sup> نفسه : ج1 : 579.

<sup>(433)</sup> راجع ما قيل عن القطاع الفلاحي.

<sup>(434)</sup> الفصَّل في الملل والأهواء والنحل: دار المعرفة : الطبعة الثانية : بيروت 1975 : م1 : ج1 : 68.

والديباج الفاخر ألف نول»(435) إن القضاء على تشتت القوى المنتجة لخطوة جبارة على درب التقدم الصناعي.

وهناك من القرائن ما يدل على الاهتام بالرفع من المستوى التقني. فمن بين مهام صاحب الطراز، النظر «في أمور الصباغ والآلة والحاكة... وتسهيل آلاتهم»(436) التي تحسنت بتزايد الاعتاد على المعادن في ميدان التجهيز. ولا غرو، فلقد كانت هناك مصانع خاصة «بسبك الحديد»(437) وأخرى ل «صناعة منسج الحياكة»(438) وهكذا دواليك. بما يكشف عن بوادر تقسيم العمل داخل القطاع الصناعي، في اتجاه الفصل بين نوع من الصناعات الثقيلة(439) والصناعات الاستهلاكية الحفيفة. يكشف ابن عبدون(440) عن استعمال الحديد كادة أساسية في صناعة المغازل، إذ يقول: «يجب أن يحد للغزال أن يسمر حديد المغازل». لم يعد النساج إذا يصنع أدواته بنفسه، بل يضطر للحصول عليها من مصانع مختصة. وليس أدل على أهمية الحديد من وجود «سوق الحدادين»(441) بقرطبة، وتخصيص حي لسكانهم عرف باسم «دور الحديدين»(442) بصرف النظر عن التقدم الحاصل في مجال الاختراع العلمي، فلقد «اخترع عباس بن فرناس طريقة لصنع الزجاج خلال النصف الثاني من القرن التاسع»(443) ليعمل لاحقوه على تطوير «فرن التبريد»(444) للحفاظ على متانته.

مع ذلك استمر الحطب والفحم الخشبي المادة الأساسية في عملية صهر المعادن (445) يقول ابن الخطيب (446) : «أحب المنصور أن يعرف مقدار ما يدخل

<sup>(435)</sup> شكيب ارسلان : المرجع السابق : ج1 : 118. المقري : المرجع السابق : ج1 : 163.

<sup>(436)</sup> ابن خلدون : المقدمة : ج : 2 : 647.

<sup>(437)</sup> مجهول: أنظر: ذكر مشاهير أهل فاس في القديم: المرجع السابق: 21.

<sup>(438)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(439)</sup> والمقصود هنا بالصناعات الثقيلة، الصناعات التجهيزية الغير الموجهة للاستهلاك المباشر.

<sup>.</sup>Le Traite d'Ibn Abdun, op. cit, p 251 (440)

<sup>(441)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 444.

<sup>(442)</sup> ابن الفرضي: المرجع السابق: 108.

<sup>.</sup>Palencia op. cit, p 34. Provencal, Espagne mus. au Xé S. op. cit, p 184 (443)

<sup>(444)</sup> السقطى : المرجع السابق : 67.

<sup>(445)</sup> يقول آخوان الصفا: وبأن أكثر الصنائع لابد من استعمال النار فيها، وكل صانع استعمل النار في صناعته فلأحد اسباب ثلاثة: إما في موضوعه كالحدادين والصفارين والزجاجين ومن يطبخ الجبص والنورة وأمثالهم وغرضهم هو تليين الهيولي لقبول الصورة والأشكال. المصدر السابق: ج1: 216.

<sup>(446)</sup> اعمال الأعلام: 121.

قرطبة من جهاتها من أحمال الحطب في اليوم الواحد من أيام دروره للاحتكار فوكل بإحصاء ذلك عدة من ثقاته فعدوا له راصدين بسائر طرق قرطبة وأنقابها وكتب كل واحد منهم ما أحصاه ورفعوا جميعه فانتهى إلى ستة آلاف حمل وستائة حمل على اختلافها» يتضمن هذا النص عدة دلائل. فهو من جهة يؤكد صحة الاعتقاد بأولوية قرطبة في المجال الصناعي، وبالتالي احتكارها دون سواها من المدن الأندلسية لأغلبية وسائل الانتاج. والأهم من ذلك، فارتكاز التصنيع على مواد أولية مستجلبة من مختلف مناطق البلاد، بل وأحيانا من الخارج، يضطرها إلى الحفاظ على الوحدة السياسية في إطار كيان «وطني». ندرك إذا الخلفية الاقتصادية المعوة الناصر «كيما يعود الناس أمة واحدة»(447) كما أن تخصص بعض سكان البوادي في «قطع الخشب وطبخ الفحم»(448) جعل مصالحهم، تتأثر مثل عمال المناجم بكل ما يطرأ على قرطبة من تقلبات اقتصادية وسياسية(449) وعلى غرار باقي الخامات ذات الأولوية، خصص لهذا النشاط سوق بقرطبة عرف باسم «سوق الخشابين»(450).

نخلص إلى أن قوى الانتاج عرفت تطورا ملموسا خلال عصر الخلافة. مما يدفع إلى التساؤل عن مدى تأثير ذلك على طبيعة العمل الصناعي، والعلاقات المتمحورة حوله.

من المتعارف عليه لدى الدارسين(451) أن الصناعة في العصور الوسطى اقتصرت على إنتاج القيم الاستعمالية. لاحظنا سلفا انطباق ذلك على عصر الامارة. على أن معاينة التطور الذي لحق بالقوى المنتجة تدفع إلى التحفظ من تعميم هذا الحكم على عصر الخلافة. حقيقة، استمرت ظاهرة الانتاج على الطلب سارية المفعول، يمكن ملاحظة ذلك في مجال الصناعات السلطانية. كما قلل ابن

<sup>(447)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 220. ستفيد هذه النقطة في إدراك مجريات الصراع السياسي الذي دار بين مختلف الأطراف في أواخر عصر الخلافة.

<sup>(448)</sup> مجهول : انظر : ذكر مشاهير أهل فاس في القديم : المرجع السابق : 21.

<sup>(449)</sup> إِنْ فِي هذا ما يكشف عن بعض الأسباب الّتي دفعت بكثير من سكان البوادي إلى الالتحاق بقرطبة · للدفاع عنها ضد هجمات الجند الاقطاعي خلال نهاية عصر الخلافة. أنظر : الفصل الثالث.

<sup>(450)</sup> ابن عَذاري : المرجع السابق : ج3 : 107.

<sup>(451)</sup> انظر: Driss ben ali, Le Maroc precapitaliste, S. M. E. R Casablanca 1983, p 76 يقول كارل ماركس بهذا الصدد: اعلى الرغم من أن الحرف الحضرية تقوم بصورة جوهرية على التبادل وخلق القيم التبادلية، يظل الهدف الرئيسي للانتاج ليس هو الاثراء أو القيمة التبادلية كقيمة تبادلية، بل بقاء الانسان كحرفي أو كمعلم حرفة، أي الهدف هو القيمة الاستعمالية وعليه يكون الاستهلاك خاضعا دوما لاستهلاك معين، والعرض والطلب، المرجع السابق: 101 ـــ 102.

خلدون(452) من أهمية التسويق الحر للمنتوجات الصناعية مكرسا بذلك نفس الفكرة، إذ قال : «إن الصنائع وإجادتها إنما تطلبها الدولة، فهي التي تنفق سوقها وتوجه الطلبات إليها، وما لم تطلبه الدولة وإنما غيرها من أهل المصر فليس على نسبتها، لأن الدولة هي السوق الأعظم وفيها نفاق كل شيء... والسوقة إن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام، ولا سوقهم بنافقة». مع ذلك، فهناك من الدلائل ما يشير إلى تزايد الاتجاه نحو الانتاج لأجل السوق دون طلب مسبق. فلقد ذكر الادريسي(453) قرطبة باعتبارها تتكون من خمسة مدن (في كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات». إن انتشار الصناعات بالارباض لدليل عن أهمية السوق المحلية. خصوصا وأن القدرة الشرائية للعامة \_\_ الذين يشكلون أغلبية السكان \_ ارتفعت بشكل ملحوظ. فلقد نعموا بـ «رغد العيش وسعته وكثرته، يملك ذلك منهم مهينهم وأرباب صنائعهم»(454) بمعنى أن استهلاك المواد الصناعية لم يقتصر على الطبقة الاستقراطية التي تمارس أسلوب الشراء على الطلب المسبق. على أي، فتزايد الطلبات واتساع السوق الاستهلاكية كفيل بدفع الصناع والحرفيين نحو الانتاج المستمر والمكثف بغض النظر عن وجود طلبات مسبقة أو عدم وجودها. وهو ما أكده ابن خلدون(455) نفسه بقوله : «إن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها النفاق كانت حينتذ الصناعة بمثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلب للبيع، فتجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة». يكشف هذا النص عن بعض شروط التحول من إنتاج القيم الاستعمالية إلى إنتاج السلع التبادلية. وهي الشروط التي كانت ماثلة بالأندلس، وبالخصوص في عاصمتها. أفصح عن ذلك ابن بسام(456) بالقول: الأندلس «قرارة كل فضل، ومقصد كل طرفة ومورد كل تحفة، إن بارت تجارة أو صناعة فإليكم تجلب، وإن كسدت بضاعة فعندكم تنفق».

ومما ساعد على بلورة هذا التحول، اهتمام الخلافة الأموية بتوسيع دائرة التسويق الخارجي للمنتوجات الصناعية. قال ابن حوقل(457) «فأما أرديتهم المعمولة ببجانة فتحمل إلى مصر ومكة واليمن وغيرها». وكذلك صناعة «الكاغد ما لا يوجد

<sup>(452)</sup> المقدمة: ج3: 928.

<sup>(453)</sup> انظر : شكّيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 136.

<sup>(454)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 211.

<sup>(455)</sup> المقدمة: ج3: 928.

<sup>(456)</sup> المرجع السابق: ق1: 1: 133.

<sup>(457)</sup> المرجع السابق : 109.

له نظير بمعمور الأرض، يعم المشارق والمغارب (458) بل وحتى «الفخار المذهب العجيب، يجلب منها إلى أقاصي البلاد (459) كما استطاعت المصنوعات الأندلسة غزو الأسواق الأروبية (460) ومنها ما كان يصل إلى «الهند والصين» (461) وليس أدل على أهمية الأسواق الخارجية في تنشيط الاقتصاد الأندلسي مما أورده الرازي (462) بقوله: «إن إنتاج الزيت كان من الكثرة بحيث لن يستطيع المرء لا الاحتفاظ بها ولا الحصول على أدنى ثمن مقابلها لو توقف تصديرها». في مثل الاحتفاظ بها ولا الحصول على أدنى ثمن مقابلها لو توقف تصديرها». في مثل هذه الظروف يضطر أرباب الحرف إلى الاهتام بسيولة منتوجاتهم، فيصبحون بذلك خاضعين لقوانين التبادل التجاري. لكن هل أفضى هذا الواقع إلى تطور المؤسسات الانتاجية ؟ أم اقتصر تأثيره على الرفع من عددها ؟

أجمع الدارسون على اعتبار الرابطة الحرفية، المؤسسة الاجتماعية التي كانت تتم إطارها الصناعات خلال العصور الوسطى. وليس هناك مجال للشك في انطباق ذلك على أندلس الخلافة (663) ورغم ما نالته هذه المسألة من الاهتمام (464) لم يتم الحسم \_ كما أشرنا إلى ذلك سلفا \_ في تحديد خصائص وطبيعة هذه المؤسسة في المجتمعات الاسلامية بصفة عامة (465) فبالأحرى بالأندلس خلال فترة محددة. فسر البعض (466) نشوء الروابط الحرفية «كنتيجة لعدة عوامل مجتمعة هي : ضرورة التجمع ضد النبلاء النهابين المنظمين، الحاجة إلى أسواق مشتركة مضمونة في وقت كان الصناعي فيه هو التاجر أيضا، المزاحمة المتعاظمة الناشئة عن هروب الاقنان إلى المدن الصاعدة، هذا بالاضافة إلى البنية الاقطاعية للبلد

<sup>(458)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 110.

<sup>(459)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 152.

<sup>(460)</sup> انظر : احمد مختار العبادي : المرجع السابق : 146.

<sup>(461)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 151.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 93 (462)

<sup>(463)</sup> فالكتب والحوليات التاريخية التي تعرضت لعصر الخلافة استمرت تتحدث عن خطة الحسبة، عن أمناء الصنائع والمتعلمين والصناع، والعلاقات التي تربط بعضهم ببعض، وغير ذلك.

<sup>(464)</sup> من طرف الدارسين عربا ومستشرقين، الذين خصصوا دارسات للأصناف والروابط بالمشرق والمغرب الاسلامي، إلى جانب المقالات المنشورة في عديد من الدوريات، والاشارات الواردة في ثنايا الدراسات التاريخية والاقتصادية المختلفة.

<sup>(465)</sup> حقيقة، تم تحديد كثير من الجوانب، منها اختصاصات المحتسب والأمين، والعلاقة داخل الرابطة بين رب الحرفة والصانع والمتعلم، حتى غدت من البديهات. لذا فلا حاجة هنا إلى اجترار ما قبل حول هذه المواضيع. لأن المطلوب دراسة الرابطة الحرفية بأندلس الخلافة، أي خصائصها في وضعية تاريخية محددة.

<sup>(466)</sup> ماركس: المرجع السابق: 109.

كله، علاوة على ذلك أدى كل من الرأسمال الذي راكمه الحرفيون تدريجيا وثبات عددهم بالمقارنة مع عدد السكان المتزايد إلى تطور في العلاقة مع الأجير والصانع بحيث نشأ نظام من التسلسل الهرمي في المدينة شبيه بالنظام السائد في الريف». وهي نفس الأسباب التي رددتها بعض الدراسات اللاحقة(467) انطلاقا من هذا النص، ومما توصلنا إليه سابقا من نتائج، لم يعد هناك ما يبرر استمرار نظام الروابط الحرفية خلال عصر الخلافة. فهل يدفعنا هذا التناقض إلى مجاراة شالميتا(468) في قوله بأن نشوء الروابط الحرفية بالأندلس، لم يكن لأجل الدفاع الذاتي بل كانت مفروضة من طرف الدولة قصد تمتين مراقبتها وتسهيل مهمة الجباية. فلنتعرف على خصائص المؤسسة الانتاجية للحسم في هذه الاشكالية.

نظريا، تؤدي سيولة المنتوجات إلى الاهتمام بالكم أكثر من الكيف. مع العلم بأنه من الشائع (469) أن القيمة الفنية في المنتوجات الحرفية، ذات أهمية مماثلة، إن لم تكن متفوقة عن قيمتها الاستعمالية. ولا غرو، فلقد ركز المؤرخون (470) قدماء ومحدثون عن دور المهارة الحرفية، التي يشترط توفرها في كل صانع. إلى درجة أن إخوان الصفا (471) اعتبروا (الحذق في كل صنعة هو التشبه بالصانع الحكيم»، تبجيلا له، وحثا للصانع على اكتسابه. كما أصر غيرهم (472) على ضرورة الاهتمام بإتقان عملية تعليم الحرف للغير ف (على قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم وحصول ملكته». فهل أفضت التطورات التي عرفتها أندلس الخلافة إلى إهمال هذا الجانب.

يجيب الجميع بالنفي. فلقد أقر ابن حوقل(473) بأن الأندلسيين «لم يساوهم في أعمال لبودهم أهل بلد على وجه الأرض». في حين عمم غيره(474) هذه الميزة، قائلا: «ولأهلها إتقان في جميع ما يصنعونه». أكد ذلك بن غالب(475)

Hisoire de moyen de age, Equipe d'historiens sovietiques ed. du Progre, Moscou 1976, (467) في المائة وكذلك هوبزباوم في تقديمه لكتاب: نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية: المرجع السابق: 23\_26.

<sup>.</sup>op. cit, p 201 (468)

Driss ben ali, op. cit, p 72 : انظر (469)

<sup>(470)</sup> احوان الصفا: المرجع السابق: ج1: 221. ابن خلدون: المقدمة: ج3: 923. أحمد مختار العبادي: المرجع السابق: 133.

<sup>(471)</sup> المرجع السابق : ج1 : 221.

<sup>(472)</sup> ابن خلدون : المقدمة : ج3 : 923.

<sup>(473)</sup> المرجع السابق: 109.

<sup>(474)</sup> القزويني : المرجع السابق : 503.

<sup>(4/4)</sup> الفرويني : المرجع السابق : 503. (4/5) المحمد المرجع السابق : 503.

<sup>(475)</sup> المرجع السابق : 282. المقري : المرجع السابق : ج3 : 151.

بالقول: إنهم «صينيون في إتقان الصنائع العملية وإحكام المهن التصورية، فهم أصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة التعب في تحسين الصنائع». بما لا يترك مجالا للتحفظ من إشادة الرازي(476) بمدى مهارة صناع بلده. معنى هذا، أن التطور التقني وارتفاع الانتاجية وسهولة التسويق، لم ينعكس سلبا على الجانب الفني.

لا نجد فضا حاسما لهذه المفارقة فيما قدمته كتب الحسبة (477) عن تدخل الدولة للحفاظ على جودة الصنائع. من ثم أهمية ملاحظة أحد الدارسين (478) بأن عصر الخلافة شهد «إنجاز نهضة — لا ثورة — صناعية». فعلى الرغم من التقدم الحاصل في المجال التقني، استمرت مهارة العامل الخاصة — في الغالب — الضمانة والتي تجعله مالكا للأداة (479) ومن جهة أخرى، فالحفاظ على سيولة المنتوجات في الأسواق الخارجية، يتطلب الدخول في لعبة المنافسة على مستوى الجودة (480) عبر عن ذلك ابن الخطيب (481) بوضوح في قوله : «ولو تتبعنا أصنافهم وما كانوا يحاولونه من صناعاتهم ويناغون به المشرق من بضائعهم... لضاق عنه الكتاب». في ظل هذه الظروف أصبح الصانع الأندلسي مطالبا بالرفع من الانتاجية والجودة على السواء، كما يتضح من نص لابن غالب (482) إذ قال : «ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة، وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد» لذلك يسقط زعم عملوه في أقرب مدة، وأفرغوا فيه من أنواع الحذق والتجويد» لذلك يسقط زعم أحد الدارسين (483) بأن الحرفي بالأندلس كان كسولا، يضيع أغلب وقته في الحراء وربط العلاقات. نخلص إلى أنه على الرغم من استمرار أهمية المهارة، فهناك ما يشير إلى أن أفق المنتمين لحرفة ما، تعدى مجرد البقاء كحرفي أو كمعلم حرفة ما يشير إلى أن أفق المنتمين لحرفة ما، تعدى مجرد البقاء كحرفي أو كمعلم حرفة إلى تحقيق الربح والاثراء.

من المتعارف عليه، أن الروابط الحرفية كانت متشددة في الحفاظ على أسرار

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 71 et 78 (476)

op. cit, p. يقول ابن عبدون على سبيل المثال : ويجب أن لايترك أحد يتسور في شيء لا يحسنه! op. cit, p. يقول ابن عبدون على سبيل المثال : المرجع السابق : 65.

<sup>(478)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 158.

<sup>(479)</sup> ماركس : المرجع السابق : 88.

<sup>(480)</sup> حققت الأندلس نجاحا باهرا في هذا الصدد، فالانتاج الصناعي الأندلسي حسب ابن سعيد كان : ويتعجب من حسن صنعته أهل المشرق إذا رأوا منه شيئا، وفي تنتالة من عمل مرسية تعمل البسط التي يغالي في ثمنها بالمشرق. انظر : المقري : المرجع السابق : ج1 : 201.

<sup>(481)</sup> اعمال الأعلام: 46.

<sup>(482)</sup> انظر : المقري : المرجع السابق : ج3 : 152.

<sup>.</sup>Chalmeta, op. cit, o 173 (483)

الحرفة (484) ومتحفظة في قبول عضوية الغرباء (485) غير أن اتساع الأسواق الداخلية والخارجية وتزايد الطلب على المنتوجات الأندلسية، قلل من جدوى هذه الحواجز. لذلك لم تتردد الروابط عن تقديم التسهيلات الكافية للمهاجرين الجدد قصد احتواثهم، كما برزت إلى الوجود روابط تمارس صناعات جديدة، ف «بقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتسترعي أحوال الترف تحدث صنائع لذلك النوع»(486) قال المقري(487) ﴿فَالْجَاهُلُ الَّذِي لَمْ يُوفَقُهُ اللَّهُ لَلْعَلْمُ يَجْهَدُ أَنْ يَتَّمِّيزُ بصنعة، ويربأ نفسه أن يرى فارغا عالة على الناس، لأن هذا عندهم في غاية القبح». معنى هذا أن أبواب ولوج الصناعات مفتوحة للجميع، المطلوب فقط هو مدى قدرة المرء على تعلمها. وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد من أن «طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة التي تكسل عن الكد وتحوج الوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى غاية، وإذا رأوا شخصا صحيحا قادرا على الخدمة يطلب سبوه وأهانوه (488) أصبح المشكل إذا معكوسا، فبدلا من صعوبة كسب عضوية حرفة ما، أصبحت الحرف تعاني من كيفية استقطاب المزيد من الأيدي العاملة. من ثم هذا الضغط الاجتماعي على الكسلاء، حتى غدا «قبول الصنائع»(489) من شيم سكان الأندلس، وأصبح «معظمهم من أهل الحرف»(490) أفضت هذه التطورات إلى تخليص الروابط الحرفية من الطابع الوراثي العائلي المغلق الذي طالما كبلها في العصر السابق(491).

من جهة أخرى، فتزايد الطلب على المنتوجات الصناعية اضطر الحرفيين إلى التخلي عن مهمة تسويقها للتفرغ لعملية الانتاج. مما فسح المجال لنمو تقسيم العمل بين القطاعين الصناعي والتجاري. خصوصا وأن شروط(492) هذا التحول

<sup>(484)</sup> الشيرزي: المرجع السابق: 164.

<sup>(485)</sup> يقولَ أخوان الصفا : «واعلم أن صناعة الآباء والأجداد أنجح في الأولاد من صناعة الغرباء». المرجع السابق : ج1 : 223.

<sup>(486)</sup> ابن خلدون : المقدمة : ج3 : 885.

<sup>(487)</sup> المرجع السابق: ج1: 220.

<sup>(488)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(489)</sup> ابن الخطيب : اعمال الاعلام : 3.

<sup>(490)</sup> عنان : المرجع السابق : 30.

<sup>(491)</sup> راجع ما قبل عن هذه النقطة في الفصل التمهيدي.

<sup>(492)</sup> يقول كارل ماركس: «ولم يكن بالامكان أن يرتقي تقسيم العمل إلى مستوى أعلى بسبب التجارة المحدودة وضعف الاتصال بين مختلف المدن، وضالة عدد السكان وضيق الحاجات. المرجع السابق: 112. ونحن نعلم بأن الوضعية بأندلس الحلافة كانت عكس ذلك تماما. وفي مكان آخر يقول: «يتطلب الانفصال بين الانتاج والتجارة… إمكانية تجاوز الاتصالات التجارية لحدود المناطق

وصلت إلى درجة كافية من النضج. ويبدو أن هذه الظاهرة شملت مناطق أخرى من العالم الاسلامي خلال القرن الرابع المجري. فلقد حدد إخوان الصفا(493) مهمة كل من الصانع والتاجر، «فالصناع هم الذين يعملون بأبدانهم وأدواتهم في مصنوعاتهم الصور والنقوش والأصباغ والأشكال... والتجار هم الذين يتبايعون بالأخذ والاعطاء وغرضهم طلب الزيادة فيما يأخذون على ما يعطون». ندرك إذا لماذا كان الخلفاء الأمويون يميزون في عديد من المناسبات بين الصانع والتاجر. فلقد بعث الحكم مناديا إلى السوق الكبرى بقرطبة لينادي «على أصحاب الصناعات وطبقات التجار»(<sup>494)</sup> أفضى تقسيم العمل هذا إلى بروز وسطاء تجاريين صغار «يبيعون ويشترون للغير ويأخذون أجرتين أجرة من البائع على البيع وأجرة من المشتري على الشراء»(٩٥5) كما «أثار انفصال الانتاج عن التجارة بسرعة تقسيما جديدا للانتاج بين مختلف المدن التي سرعان ما أصبحت كل منها تستغل فرعا مسيطرا من فروع الصناعة»(496) مما ساعد على ازدهار التبادل الداخلي الذي تكلفت بإنجازه طبقة من التجار المتوسطين. ذكر ابن بشكوال(497) أحدهم بالقول: «كان معاشه من ثياب يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى قرطبة فتباع له ويبتاع له من ثمنها ما يصلح ببجانة»، بصرف النظر عن التجار الكبار الذين يحتكرون إنتاج عديد من الروابط، قصد تسويقه في الأصقاع البعيدة. من هنا خطأ تعمم الفكرة الشائعة(498) ... بكون الحرفي صانع وتاجر في نفس الوقت \_ على كل المراحل التاريخية.

مع ذلك، اشتركت الروابط الحرفية القرطبية مع غيرها بباقي حواضر العالم الاسلامي، في خاصية التمركز الجغرافي بمنطقة محددة. فلقد ذكر ابن

المجاورة مباشرة، إن تحقق هذه الامكانية كان يعتمد على : وسائل الاتصال المتوفرة، وحالة الأمن في الريف التي كانت تحددها الظروف السياسية...، مستوى التطور أو البدائية التي تقف عنده الحاجات في المنطقة المفتوحة للتبادل... ومع تحول التجارة إلى امتياز مقتصر على طبقة معينة، وامتداد التجارة إلى ما وراء المحيط المباشر للمدينة بفضل التجارة. نفسه : 113. مع العلم بأن كل هذه الشروط كانت متوفرة بالأندلس خلال القرن الرابع الهجري.

<sup>(493)</sup> المرجع السابق : ج1 : 217.

<sup>(494)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 20.

<sup>(495)</sup> السقطي : المرجع السابق : 61.

<sup>(496)</sup> ماركس : المرجع السابق : 113.

<sup>(497)</sup> المرجع السابق : ج1 : 311.

Critique de la division du travail, textes choisis par Andre corz, Seuil, Paris 1975, p 47, (498). Ernest Mandel, op. Cit, T II: p 11, driss ben ali, op. cit, p 76

<sup>(499)</sup> المرجع السابق : ج1 : 300.

بشكوال(499) «موضع الفخارين» بالعاصمة، والمنطقة المخصصة لـ«أصحاب الغرابيل بالسوق»(500) إضافة إلى أفران «الزجاجين»(501) وحوانيت «النشارين»(502) وتحدث غيره(503) عن حوانيت «السراجين بسوق قرطبة». ويبدو أن بعض الروابط استطاعت أن تستفيد من مرافق اجتماعية ودينية خاصة بها. كما يستفاد من نص لابن الابار(504) اذ قال: وكان «أبو أيوب الزاهد إمام مسجد الكوابين بقرطبة». الدولة على مايبدو هي التي تكلفت بالسهر على معيد التنظيم، فمن واجبات «المحتسب أن يرتب الصناع ويجعل كل شكل مع شكله في مواضيع معلومة فهو أجل وأتقن»(505)

على الرغم من استمرار العلاقات الروابطية، فهناك من الدلائل ما يكشف عن ارهاصات انحلالها. قال ابن بسام(506) امتلك بعض التجار «بساتين ودكاكين، ومنازل مغلة، إلى أعجل جريا منها، وأسرع دورانا مع الساعات، من مناسج الحرير المرتفعة يحوكها في طرزه، ويرفع له فيها السوق، فيقبض الربح». نحن إذا أمام مكنته ظروفه المادية من أمواله في القطاع الصناعي، وليس أمام معلم حرفي. وقد مكنته ظروفه المادية من تحسين المستوى التقني والطاقة المحركة لوسائل إنتاجه، عما يفترض تشغيله لعدد هام من الأيدي العاملة. والأهم من ذلك، فالانتاج موجه للسوق قصد تحقيق الربح. في ظل هذه الشروط، تنتفي العلاقة الأبوية التي تربط المعلم الحرفي بصناعه ومتعلميه، لتحل محلها العلاقة الرأسمالية القائمة على تشغيل أيدي عاملة حرة مقابل أجر يومي. ومن أمثال العامة(507) ما يفصح عن شيوع العمل المأجور، على غرار ما تعرفنا عنه بالقطاع الفلاحي. وهو ماأكده السقطي (508) بقوله: «ويحد لخدمة المستأجرين بالنهار من بزوغ الشمس إلى قدر نصف ما بين العصر والمغرب». ساعد ذلك على تكوين فئة من الحرفيين المتخصصين والمتحررين من العلاقات الروابطية، مستعدين لتقديم أعمالهم لطالبها، المتخصصين والمتحررين من العلاقات الروابطية، مستعدين لتقديم أعمالهم لطالبها،

<sup>(500)</sup> نفسه : ج2 : 477.

<sup>(501)</sup> نفسه : ج1 : 173.

<sup>(502)</sup> نفسه : ج1 : 163.

<sup>(503)</sup> ابن حيانًا: المرجع السابق: الحجي: 207. ابن عذاري: المرجع السابق: ج2: 249.

<sup>(504)</sup> التَّكملة : المرجع السابق : ج1 : 340.

<sup>(505)</sup> ابن عبدون : المرجع السابق : 233. وهو نفس ما أكده الشيزري بقوله : من واجب المحتسب أن «يجعل لأهل كل صنعة منهم سوقا يختص بهم، وتعرف صناعتهم فيه». المرجع السابق : 11.

<sup>(506)</sup> المرجع السابق: ق1: م2: 591.

<sup>(507)</sup> إذ قالوا : الأجر درهمين، والبقل من أين. الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 46.

<sup>(508)</sup> المرجع السابق: 65.

كما يتضح من النص التالي : «ويأمر النشارين للخشب المستأجرين أن يحدوا مناشيرهم قبل الشروع في العمل»(509)

بل وحتى داخل الروابط الحرفية، يمكن ملاحظة بوادر الانحلال، فسيولة المنتوجات وارتفاع المردودية يوفر للمعلم امكانية تحقيق تراكم مالي. من ثم «امكانية تحول معلمي الحرف إلى رأسماليين صناعيين»(510) وليس أدل على ذلك، من اضطرار الخليفة الحكم «تنقيل دار البرد التي بغربي قصر قرطبة وفي صدر سوقها العظمي... وإقامة حوانيت للبزازين بدار البرد المخلاة لينفسح بهم سوقهم وتستوسع صناعتهم إذ شكوا بضيقها»(511) بمعنى أن الوضعية الاقتصادية الجديدة، تطلبت من أرباب الحرف الرفع من عدد صناعهم، من ثم بداية تحول بعض القطاعات الصناعية خصوصا النسيجية \_ إلى ما يشبه المانيفاتورة. من هنا خطأ تعميم رأي أحد الدارسين(512) \_ بأن «الخاصية المحددة للحوانيت الحرفية هي صغر حجمها»\_ على أندلس الخلافة.

مع ذلك، فعديدة هي العوامل التي عطلت حدود تحول كيفي في علاقات الانتاج بالقطاع الصناعي، على نطاق واسع. فعلى الرغم من التطور الحاصل في مجال القوى المنتجة «ظلت الطاقة الأساسية مستمدة من طواحين الماء والهواء بواسطة الأرحاء والأنوال التي تعتمد على حركة الماء في مده وجزره (513) وفيما عدا ذلك، لم يتخط العمل الحركة اليدوية نحو الانتاج الآلي، والتي حددها اخوان الصفا (514) في «سبع حركات، واحدة دورية وست مستقيمة». مما قلل من المكانية فصل العامل عن الاداة.

إضافة إلى ذلك، فالمستثمرين الجدد بالقطاع الصناعي ـــ كما يتجلى في نصوص سابقة ـــ وظفوا جزءا هاما من أموالهم في اقتناء الأراضي والعقارات. اضافة للنشاط التجاري، محافظين بذلك على القنوات التي تربطهم بأصولهم الاقطاعية والبيروقراطية. مما جعلهم بدون أفق لتحقيق ثورة صناعية.

<sup>(509)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(510)</sup> ماركس: المرجع السابق95.

<sup>(511)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : 66.

<sup>.</sup>Driss ben ali, op. cit, p 76 (512)

<sup>(513)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 159.

<sup>(514)</sup> المرجع السابق : ج1 : 213.

كما أن المحيط الخارجي (515) الذي يعتمد عليه كمصدر لبعض الخامات، وكمنفذ لجزء هام من المنتوجات، كانت تحكمه علاقات اقطاعية وقبلية أو عشائرية، مع ما يرتبط بذلك من صراعات وحروب وعدم استقرار (516) بل وحتى المناطق الثغرية بداخل الأندلس كانت تعاني من نفس الوضعية. مع العلم بأنه «تكفي الصدف المحض كهجوم تقوم به شعوب همجية، أو حتى الحروب العادية، لتجعل بلدا تتوفر فيه قوى منتجة متقدمة وحاجات متطورة مضطر للانطلاق من نقطة الصفر (517) في ظل هذه الظروف، أنيطت بالجيش مهمة الحفاظ على الوحدة الداخلية، والتصدي للهجومات الخارجية، بل وتوسيع دائرة نفوذ قرطبة السياسي والاقتصادي. مع العلم بأنه لم يتحول إلى جيش «وطني (518) محافظ على بنية قبلية وطائفية (518) بمعنى أنه مستعد للتحول في أية لحظة إلى قوة مخربة للمشروع الصناعي والوحدة الساسية على السواء (520)

من جهة أخرى، فطبيعة الدولة الأموية المرتكزة على طبقات اجتماعية متناقضة المصالح، يضطرها إلى نهج سياسة ذات وجهين مع جميع الأطراف، تحقيقا لنوع من التوازن الضروري لاستمرار النظام. فخطة الحسبة التي عرفت في الأندلس باسم «ولاية السوق»(521) كثيرا مااضطرت إلى اتخاذ اجراءات قمعية(522) وتنفيذ قرارات اقتصادية مجحفة بحق الروابط الحرفية. ولا غرو، فلقد تمتعت بصلاحيات كبرى في هذا الصدد(523) مما دفع بالحرفيين إلى الحفاظ على تماسكهم الاجتماعي، تحسبا لكل تغيير قد يطرأ على سياسة الدولة تجاههم، بايعاز من الأطراف المعادية لحم. وليس أدل على ذلك مما أورده ابن سهل(524) عن «محتسب نبه على سوء

<sup>(515)</sup> ينطبق ذلك على أوربا الغربية بصفة عامة، وبالخصوص الامارات المسيحية بشمال إيبريا، وكذلك القبائل البربرية بشمال افريقيا.

<sup>(516)</sup> إن الصّراع الأموي ـــ الفاطمي للهيمنة على شمال إفريقيا خير مثال ذلك.

<sup>(517)</sup> ماركس: المرجع السابق: 114.

<sup>(518)</sup> على الرغم من الجمهودات التي بذلها الناصر والمستنصر لتحقيق هذا الهدف، مما يكشف عن سبب تحفظهما عن السماح للقبائل البربرية بالعبور من العدوة إلى الأندلس، وقلقهما الدامم من استمرار الزعامات العسكرية القبلية والاقطاعية في صغوف الجيش.

<sup>(519)</sup> يتجلى ذلك بوضوح في تركيب جيش المنصور بن أبي عامر.

<sup>(520)</sup> وهو ما حدث فعلا خلال الفترات الأخيرة من عصر الخلافة. انظر : الفصل الثالث.

<sup>(521)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج1 : 302.

<sup>(522)</sup> انظر: ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 1. ولقد عبر العامة عن ذلك في أحد أمثالهم بالقول: وبحل محتسب يضرب ويطوف. الزجالي: المرجع السابق: ق2: 149.

<sup>(523)</sup> أسهبت المصادر القديمة والدراسات الحديثة في التطرق لاختصاصات المحتسب.

<sup>(524)</sup> المرجع السابق المخطوط : 84.

عمل الخرازين فتألبوا عليه بعد ذلك وأرادوا اخراجه من سوقهم ومنعوه من التصرف فيه وأظهروا عقدا بأذاه لهم واضراره بهم وتسلطه عليهم وأنه أهل أن يخرج من السوق». معنى هذا أن الاصلاحات التي باشرتها الدولة لم تصل إلى درجة من الجذرية حتى يتخلى الحرفيون عن روابطهم كاطار للدفاع عن مصالحهم، مهما كان مصدر المخاطر المهددة لها.

في نفس الوقت، لم تتردد الدولة، ممثلة في شخص الخليفة عن تقديم المساعدات المادية للصناع والضعفاء منهم خلال المناسبات الدينية وفترات الأزمات والمجاعات (525) وفي الغالب، تسمح للروابط الصناعية بـ (حرية تسيير أعمالها دون تدخل من جانبها (526) مع العلم بأنها كثيرا مااضطرت إلى الاستعانة بها في تنفيذ المشاريع الكبرى التي أنجزتها خلال القرن الرابع الهجري. فعندما تجرد الناصر لبناء بعض الحصون على سبيل المثال استدعى (ثلاثين بناء، وعشرة من النجارين بعض الحصون على سبيل المثال المستدعى (ثلاثين بناء، وعشرة من الأشارين وخمسة من الحفارين، وستة من الجيارين المحسنين لعمل الجير وستة من الأشارين طبقاتهم، واحتملت لجماعتهم آلاتهم وأدواتهم المتصرفة في صناعاتهم (527) لم يكن هؤلاء يقدمون خدماتهم مجانا، على غرار ماكانت تمارسه الامبراطورية البيزنطية على روابطها (528) على العكس، عوملوا كأجراء (لكل صانع في كل يوم البيزنطية على روابطها (528) إضافة لما يقدمه الخليفة لهم عند انتهاء المشروع من نصف مثقال محمدي (530) بديهي أن يفضي هذا التعامل إلى قيام (وفاق بين الدولة والنقابات (531)

نخلص إلى أن تشجيعات الدولة للقطاع الصناعي كانت مرفوقة بلجام يحد من تطوره، خصوصا وانها احتكرت عدة مرافق صناعية. فالخلفاء لم يقتصروا

<sup>(525)</sup> انظر: ابن حيان : المرجع السابق: الحجي: أماكن متعددة. يقول محمود اسماعيل بهذا الصدد: «فكثيرا ما استجابت الدولة لمطالب النقابات في تخفيض المكوس، : المرجع السابق: ج2: 165.

<sup>(526)</sup> نفسه : ج2 : 161. يقول أحمد مختار العبادي : ووالواقع أن الحكومات الاسلامية بصفة عامة كفلت لعمالها من أرباب الحرف والصناعات حرية واسعة في ممارسة أعمالهم، ولم تتدخل إلا في بعض الصناعات المحدودة». المرجع السابق : م11 : ع1 : 132.

<sup>(527)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 388.

<sup>(528)</sup> انظر : الشيزري : المرجع السابق : 166.

<sup>(529)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 599. العمري : المرجع السابق : 213.

<sup>(530)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 565.

<sup>(531)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 165.

على اقامة دور الطراز والصناعات النسيجية الفاخرة وباقي صناعات الترف بقصورهم فحسب (532) بل بختلف المدن الأندلسية (533) قصد تسويق جزء من انتاجها. من ثم امكانية منافسة منتوجات الروابط الحرة. كما احتكروا صناعة الأسلحة والعدة العسكرية (534) التي أقيمت لها دورا خاصة بها (535) اضافة للأوراش البحرية لصناعة السفن (436) بصرف النظر عن قطاع البناء الذي بلغ فيه الناصر على حد تعبير المؤرخ المجهول (537) «مبلغا لم يبلغه أحد ممن تقدم أو تأخر بعده». إلى درجة أن قاضي الجماعة «كثيرا مايقرعه فيما أسرف فيه من مبانيه ويعظه» (538) ان تركيز الدولة على استثار أموال ضخمة (539) في المجال العمراني والعسكري وصناعات الترف يعني بأنها عرقلت حدوث تحول صناعي العمراني والعسكري الدور الذي لهذا القطاع من تنشيط عديد من الصناعات النوازية (540) وتشغيل الأيدي العاملة (541) فنواته تكونت من العبيد الصقالبة الذين

<sup>(533)</sup> ابن سعيد: كتاب الجغرافيا: تحقيق اسماعيل العربي: المكتب التجاري: الطبعة الأولى: بيروت 1970: 140. ابسن غالب: المرجم السابق: 1283بسن خلدون: السعبر: ج4: 144. المقري: المرجع السابق: ج1: 578.

<sup>(534)</sup> انظر : ابن الخطيب : اعمالَ الاعلام : 117 \_ 18.

<sup>(535)</sup> قال ابن خلدون متحدثا عن الناصر : «اختط مدينة الزهراء واتخذ فيها دارا لصناعة الآلات من آلات السلاح للحرب». العبر : ج4 : 144.

<sup>(536)</sup> وأهمها تلك التي كأنت بالمرية ــ أنظر : ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 322. كما استحدثت دار لصناعتها بنهر قرطبة. انظر : نفسه : 425 ــ وكذلك، ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 239.

<sup>(537)</sup> أخبار مجموعة : القنطرة : 156. ولقد استغرق العمل بهذه المدينة حوالي أربعين سنة. انظر : المقري : المرجع السابق : ج1 : 565.

<sup>(538)</sup> ابن سعيد : المغرب : المرجع السابق : ج1 : 174.

<sup>(539)</sup> وذكر بعض أهل الخدمة في الزهراء أنه حصل النفقة فيها كل عام ثلثائة ألف دينار عيونا ذهبا وأنه حصل جميع الأنفاق في مدة بنائها فكان مبلغه خمسة عشر بيت مال. وذكر بعض المحصلين أن مبلغ النفقة من الدراهم القاسمية بالكيل القرطبي ثمانون مديا وستة أقفزة وزائد أكيال، وهذا المدي القرطبي زنته ثمانية قناطير... وكان الناصر لدين الله قسم جبايته أثلاثا، ثلث موقوف على الجند، وثلث مدحر في حزائن النوائب، وثلث للنفقة على الزهراءه.

<sup>(540)</sup> ففي صناعة السفن مثلا هيدخل في كل قطعة من القطع البحرية أربعون ربعا من المسمار المنوع... ويدخل من مسمار التقريط الكبير ألفان... ويدخل فيها من البياض ثلاثون ربعا ومن الكتان تسعة أرباعه. السقطى : المرجع السابق : 72.

<sup>(541)</sup> يقول المقري : فكان يتصرف في عمارة الزهراء كل يوم من الخدام والفعلة عشرة آلاف رجل. المرجع السابق : ج1 : 526.

انتظموا هم كذلك على شكل روابط حرفية سلطانية(542) بل، لم يتورع الخلفاء عن تسخير السجناء وأسرى الحرب.فلقد اقتاد المنصور «أعلاج النصارى مصفدين في الحديد من أرض قشتالة وغيرها وهم كانوا يتصرفون في البنيان عوضا عن رجالة المسلمين اذلالا للشرك»(543)

صفوة القول \_\_ أن قوى الانتاج الصناعي من خامات ووسائل وتقنيات، شهدت تطورا ملموسا خلال عصر الخلافة. تضافر ذلك مع اتساع الأسواق الاستهلاكية الداخلية والخارجية، للدفع بهذا القطاع نحو تجاوز انتاج القيم الاستعمالية، ليتم تغليب انتاج السلع التبادلية. مما أفضى إلى حدوث تطور ملموس في طبيعة العلاقات الروابطية، وبروز بوادر التحول الرأسمالي، دون أن تقوى البنى القائمة على نقلة نوعية فعلية.

## ثالثا: في القطاع التجاري:

إن تزايد تقسيم العمل بين البادية والمدينة، وتخصص مناطق بأكملها في زراعات معينة، وبعض المدن في صناعات محددة، اضافة لاتساع دائرة القطاع المنجمي جغرافيا، وتمركز الصناعات التحويلية بالمدن، كل هذا يفترض قيام نشاط تبادلي داخلي واسع النطاق. كما أن ارتفاع الانتاج، وانفتاح الأسواق الأندلسية على البضائع الأجنبية، كفيل بتكثيف المبادلات الخارجية. فما هي اذا التطورات التي طرأت على حجم، طبيعة وبنية القطاع التجاري ؟ وأية مكانة شغلتها العاصمة في هذا النشاط ؟ علما بأن الجواب على هذين السؤالين ينم عن إبراز أهمية ودور الطبقات الاجتماعية الدينا المرتبطة بهذا القطاع.

بالنسبة لطرق المواصلات، زعم ليفي بروفنسال(544) انها استمرت كما كانت خلال العهد الروماني. مع العلم بان الزمن وحده كفيل بجعلها غير صالحة للاستعمال. فما بالك اذا أخذت بعين الاعتبار مجريات الأحداث التي تعاقبت على الأندلس طوال العصور الفاصلة بين السيادة الرومانية وعصر الخلافة. حقيقة تحدث الرازي(545) عن الطريق الرومانية التي تشق الأندلس من قادس إلى

<sup>(542)</sup> انظر : ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 237 ـــ 38. ونتذكر بهذا الصدد فائق وجؤذر الصقلبيين صاحبي الطراز بقصر الحكم المستنصر.

<sup>(543)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 546.

<sup>.</sup>Espana Musulmana, op. cit, p 191 (544)

<sup>.</sup>op. cit, p 95 (545)

نربونة، باعتبارها صالحة، عريضة ومرصفة. على أنه، ماكانت لتحافظ على تلك الميزات دون عملية «اصلاح الطرق»(546) التي باشرتها الخلافة الأموية بمجموع البلاد.

كما لم تدخر الدولة وسعا في شق طرق جديدة. فلما فتح الناصر مدينة سرقسطة، «قوم إليها الطرق من البلاد البعيدة»(547) كما أقيم خط جديد أقل مسافة من القديم \_ المنسوب لبني دراج \_ لربط بلنسية بطرطوشة(548) في حين، حظى مركز الأندلس باهتمام أكبر، فالمسافر من قرطبة إلى اشبيلية له الاختيار بين «ثلاث طرق، طريق الزنجيار وطريق لورة وطريق الوادي»(549)

وقد خضع تخطيط شبكة المواصلات للتوجهات الاقتصادية الجديدة. وهو ما تكشف عنه المعلومات المفصلة التي قدمتها المصادر(550) عن طرق الأندلس، والمسافات بين مدنها. فباستثناء بعض المسالك الساحلية(551) تلتقي أغلبية الطرق في قرطبة، التي أصبحت نتيجة لذلك، القلب المنشط لمجموع الحركة التجارية بالبلاد. كما تم تعديل بعض الطرق القديمة لتنسجم مع البنية الجديدة. بذلك أصبحت «الثلاثة الرصف التي تشق دائرة الأرض»(552) تلتقي عند أبواب العاصمة.

تطلب ذلك، اقامة الجسور، واستصلاح ما تهدم من قناطر. هكذا، فبمجرد فتح طليطلة، أقدم الناصر على «اعادة بناء القنطرة على نهرها»(553) كما شيد المنصور «قنطرة على نهر استجة... وسهل الطرق الوعرة والشعاب الصعبة»(554)وقد نالت القنطرة العظمى الحظ الأوفر من الاهتام باعتبارها «أم قرطبة المرضعة ومفضى سبلها المتشعبة وجماع معايشها المختلفة»(555)

<sup>(546)</sup> محود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 172.

<sup>(547)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 360.

<sup>.</sup>Razi, op. cit, p 72 (548)

<sup>(549)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 134.

<sup>(550)</sup> ابن حوقل: المرجع السابق: 111 ـــ 12. المقدسي: المرجع السابـــق: 233 ـــ 35. الأصطخري: المرجع السابق: 44 ـــ 47. شكيب أرسلان: المرجع السابق: 134 ـــ 47. المقري: المرجع السابق: +1 : 456 ـــ 57وغيرهم.

<sup>(552)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 465.

<sup>(553)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 319.

<sup>(554)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 288. المقري : المرجع السابق : ج1 : 409.

<sup>(555)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 65.

جهزت هذه المواصلات، بكل ما يحتاج إليه التجار من مرافق. أفصح عن ذلك المقري(556) بقوله: «ليس في معمور الأرض صقع يجد المسافر فيه ثلاث مدن وأربعا من يومه الا بالأندلس، وحيثما سار من الأقطار يجد الحوانيت في الفلوات والشعاري والأودية ورؤوس الجبال لبيع الخبز والفواكه والجبن واللحم والحوت وغير ذلك». بما يكشف عن دور التجارة في النمو المديني، وفي ربط مجموع النشاط الاقتصادي بقطاع الخدمات.

وبالمثل، دأبت الدولة على صيانة الخطوط البحرية. فقد وطد الناصر العزم «ألا تجري في البحر جارية إلا لأهل الطاعة فقط، فملك البحر... وأحكم شأنه وأمن ضرر السفن المختلفة فيه، وغلب بذلك على الساحل كله»(٢٥٥٦) لتنطلق الغارات على سواحل بلاد الفرنجة، «فتقدم الأسطول إلى مدينة أنيش»(٤٥٥) ومرسيليا(٤٥٥) كا هاجم «مدينة برشلونة»(٥٥٥) حتى غدا الحوض الغربي للبحر المتوسط منطقة نفوذ أموي بلا منازع. أفصح عن ذلك المقدسي(١٥٥) بقوله: «وأهل الأندلس أخبر الناس به وحدوده وخلجانه لأنهم يسافرون فيه ويغزون من هو يليهم وفيه طرقهم إلى مصر والشام». ينطبق نفس الشيء على المحيط الأطلسي، الذي امتدت فيه المواصلات نحو مينائي «البصرة وأزيلا»(٤٥٥) وأفضت «إلى السوس الأقصى، وهو آخر ما تبلغ إليه مراكب البحر من الأندلس»(٤٥٥) كما تم «انشاء أسطول كبير في الموضع المعرف بقصر أبي دانس»(٤٥٥) قصد حماية المواصلات التجارية إلى شواطيء أروبا الغربية(٤٥٥)

وقد أولت الخلافة الأموية، الطرق المؤدية إلى بلاد السودان، اهتهاما خاصا \_ فيها اشتهر بالصراع الأموي \_ الفاطمي للهيمنة في شمال افريقيا(566) \_ و لم (556) الرجم السابق: 1 : 226.

- (557) ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 88.
  - (/ 35) ابن خيال : المرجع السابه (558) نفسه : ج5 : 367.
- (559) نفس المصدر والصفحة. وردت في النص باسم ومسيطه.
  - (560) نفسه : ج5 : 454.
  - (561) المرجع السابق: 15.
  - (562) الأُصطخري: المرجع السابق: 39.
- (563) ابن عبد البر النمري : القصد والأم : مكتبة القدسي : مطبعة السعادة : القاهرة 1350 هـ : 24. الأصطخري : المرجع السابق : 39.
  - (564) المقري : المرجع السابق : ج1 : 414.
- (565) أكد ابن سعيد عن وجودها بقوله : «ودواب بحرها المحيط في نهاية الطول والعرض... والمسافرين في البحر يخافون منها لتلا تقلب المراكب. انظر : نفسه : ج1 : 199.
  - (566) أطنبت المصادر القديمة في الحديث عن مجريات هذا الصراع.

تكن أقل حرصا على صيانة المسالك البرية التي تربط الأندلس بأروبا عبر ممرات جبال البرانس المشهورة في المصادر القديمة(567) باسم «الأبواب التي يدخل منها إلى أرض المشركين».

وتحقيقا لمزيد من النفوذ، لم تتوان عن استخدام الدبلوماسية، ليس مع البلدان الكبرى، كبيرنطة (568) وامبراطورية الفرنجة (569) فحسب، بل ومع ممالك وامارات صغيرة (570) تقاطرت سفاراتها على قرطبة طلبا لـ «الصلح والألفة» (571) ففي سنة ثلاثين وثلاثمائة، وفد على الناصر «رسول لصاحب جزيرة سردانية (572) كما بعث حاكم برشلونة «إلى الحضرة وفدا شاهدوا عنه، وسأل تأمين تجار أرضه على الاختلاف إلى الاندلس» (573) بما يكشف عن مكانة التجارة على رآس جدول أعمال كثير من السفارات المتبادلة.

ولعل في هذه الانتصارات العسكرية والدبلوماسية، ما يفسر خضوع مناطق ذات أهمية استراتيجية، طوعا للخلافة الأموية. فقد تبرأ «أهل تاهرت وأحوازها»(574) من الحاكم الفاطمي «وأخرجوا صاحب الخراج من بلادهم»(575) كما «قدم وفد من جزائر بني زغنان من أعمال الشيعة... إلى السلطان(576) يخطبون ولايته»(577) هكذا، مافتئت دائرة التعامل التجاري الأندلسي تتسع لتشمل مناطق بعيدة في قلب افريقيا، وفي أعماق اروبا نحو بلاد

<sup>(567)</sup> انظر: Razi, op. cit, p 60 ابن غالب: المرجع السابق: 287 قدم أحد الدارسين معلومات مفصلة عن مدى كثافة التبادل بين الطرفين عبر هذه الأبواب، وتأثير ذلك بأحداث نهضة مدينية في الممالك والنصرانية Dufourcq, Espagne chretienne, op. cit, pp 53-58.

<sup>(568)</sup> تعرضنا سلفا للعلاقات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين.

<sup>(569)</sup> ذكر ابن عذاري وصول سفارة لهوتو إلى قرطبة سنة 342 هـ : المرجع السابق : 2 : 218. وذكر ابن حيان وفود سفارة ثانية سنة 363 هـ : المرجع السابق : الحجى : 169.

<sup>(570)</sup> أورد ابن حيان معلومات مفصلة عن عديد من السفارات التي تقاطرت على الأندلس خلال خلافة الحكم. نفسه : أماكن متعددة.

<sup>(571)</sup> نفسه : ج5 : 485.

<sup>(572)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(573)</sup> نفسه: ج5: 454.

<sup>(574)</sup> نفسه : ج5 : 373.

<sup>(575)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(576)</sup> المقصود الخليفة الناصر.

<sup>(577)</sup> نفسه : ج5 : 460.

روسيا(578) واسكندنافيا(579) بالاضافة للتخوم الأسيوية، إلى أقصى بـلاد الهند(580) والصين(581)

من شأن هذه المنجزات الضخمة، أن تفتح آفاقا واسعة أمام التجار الأندلسيين الذين لم يتقاعسوا عن السفر إلى أبعد المناطق. فقد كانوا «يكثرون التجارة والتغرب»(582) وهو ما تؤكده تراجمهم في كتب الطبقات(583) علما بأن الاتجار مع شعوب في مستوى أدنى من التطور، يخلق شروطا مثالية لتحقيق أكبر الأرباح(584)

ومع تزايد نشاط التجارة الخارجية، تظافرت جهود الدولة والتجار لتوسيع الموانىء وتجهيزها. نالت منها المرية الحظ الأوفر، حتى غدا ميناؤها مشهورا على الصعيد العالمي، باعتباره «محط السفن ودار التجار»(585) كما استحدثت موانىء جديدة متفاوتة الأهمية، منها ما تخصص في أنشطة اقتصادية(586) أو عسكرية(587) محددة. وأنشئت الموانىء النهرية(588) لم يكن الرازي(589) اذا مبالغا في اشادته بكثرة موانىء الأندلس، التى تستوعب اسطولا تجاريا ضخما.

قصارى القول، أن الأندلس نجحت في ارساء بنية تحتية تجارية متينة، مركزها قرطبة وشرايينها تغطى مجموع البلاد، لتمتد فيما وراء البحار إلى أقصى هوامش

<sup>(578)</sup> وليس أدل على ذلك من معرفة الأندلسيين بطبيعة البلاد الروسية وسكانها وأسواقها ومنتوجاتها الصناعية. انظر: ابن عبد البر التمري: المرجع السابق: 35.

<sup>(579)</sup> محموداسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 174.

<sup>(580)</sup> قال أحد التجار الأندلسيين : وخرجت منصرفا من الهند وأنا أقرر أن معي قيمة ثلاثين ألف دينار، : ابن الفرضي : المرجع السابق : 68.

<sup>(581)</sup> انظر : ابن عبد البر : المرجع السابق : 37.

<sup>(582)</sup> المقدسي : المرجع السابق : 236.

<sup>(583)</sup> مع العلّم بأن كثيرا من التجار كانوا من أهل القلم، لذلك اهتمت بهم هذه المصنفات. انظر: ابن الفرضي: المرجع السابق: أماكن متعددة. ابن بشكوال: المرجع السابق: ج1: أماكن متعددة. ابن الأبار: التكملة: ج1أماكن متعددة.

<sup>.</sup>Ernest mandel, op. cit, p 8 (584)

<sup>(585)</sup> السقطى : المرجع السابق : 55.

<sup>(586)</sup> فمرسى الخزر تخصص في صيد المرجان، انظر : المقدسي : المرجع السابق : 239 وميناء الجزيرة الحضراء، في استيراد الدواب العدوية. انظر : ابن غالب المرجع السابق : 294. ومرسى شنترين، في استخراج العنبر : النفح : ج1 : 143 ـــ 44.

<sup>(587)</sup> مثل ميناء اشبيلية، وقصر أبي دانس، ورصيف من ميناء المرية.

<sup>(588)</sup> مثل ميناء بالش وغيره بقرطبة. انظر : ابن سهل : المرجع السابقالمخطوط : 88.

Razi, op. cit, p 63 (589)

العالم. ولعل في هذا ما يعكس ارتباط الاقتصاد الأندلسي بالهيمنة على طرق العبور العالمية. بمعنى، أن أي تغيير قد يطرأ على الوضعية العالمية سينعكس بسرعة على قرطبة.

ازدادت خطورة نقطة الضعف هذه، الكامنة في البنية الاقتصادية الجديدة، مع التحول الذي عرفته طبيعة التجارة الخارجية. فقد تعرضنا سلفا، لأهم المنتوجات الفلاحية والصناعية الموجهة للتصدير. وكذلك لقيام أنشطة مرتبطة بمواد مستوردة. بما لا يدع مجالا للشك في أن التجارة الخارجية لم تعد قاصرة \_ كان الأمر في العصر السابق \_ على مواد الترف. من خلال ذلك، تبين دور التنشيط الذي مارسته على مجموع القطاعات الاقتصادية. مع ذلك، فربط تطور القطاعات المنتجة بالأسواق العالمية \_ في ظل شروط تاريخية غير مضمونة على المستوى البعيد \_ ينم عن مخاطرات. وهو ما تنبه له الرازي(590) بقوله: «كان المستوى البعيد \_ ينم عن مخاطرات. وهو ما تنبه له الرازي(590) بقوله: «كان إنتاج الزيت من الكثرة بحيث لن يستطيع المرء لا الاحتفاظ بها ولا الحصول على أدني ثمن مقابلها لو توقف تصديرها».

من جهة أخرى، برهنت الخلافة الأموية \_ على عكس بعض البلدان (591) \_ عن تمسكها بالحرية الاقتصادية. فبرغم عدائها السياسي للخلافتين الفاطمية والعباسية، لم تتردد عن فتح أسواقها للتجار المشارقة، الذين تقاطروا بكثافة في همراكب البحر من الأسكندرية والشام كله» (592) كما امتازت المواصلات مع افريقية على حد تعبير ابن حزم (593) بـ «كثرة السفار، وترددهم اليهم وتكررهم علينا». وليس أدل على ذلك مما خصصته كتب الطبقات (594) من تراجم للتجار الغرباء الوافدين على قرطبة. ومن القرائن، ما يكشف عن المكانة الخاصة التي حظي بها التجار، «العراقيون والمصريون وغيرهم» (595) في البلاط الأموي.

لم يكن أهل دار الحرب، أقل حظا. فبمقتضى معاهدات السلم، أمنوا «على دمائهم وأموالهم وكل ما تضمنته سفنهم يتصرفون في تجاراتهم حيث شاؤوا(596)

<sup>.</sup>Ibid: p 93 (590)

<sup>(591)</sup> مثل الدولة البيزنطية. انظر : الشيزري : المرجع السابق : أماكن متعددة.

<sup>(592)</sup> شكيب أرسلان : المرجع السابق : ج1 : 118 ـــ 19.

<sup>(593)</sup> انظر : المقري : المرجع السابق : ج3 : 159.

<sup>(594)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 152. ابن بشكوال : المرجع السابق : ج2 : أماكن متعددة.

<sup>(595)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق4 : م1 : 85.

<sup>(596)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 454.

هكذا، ورد أهل برشلونة على الأندلس «وعظم الانتفاع بهم»(597) كما نزل بها «تجار أهل ملفط... بضروب من تجاراتهم»(598) ولأول مرة، كان «احتلال تجار الملفيين بقرطبة أتوا الأندلس في البحر طلب التجارة»(599) هكذا، نالت الأندلس من الشهرة أن اتخذها التجار الروس(600) الذين يحملون «الحز وجلود الثعالب السود والسيوف من أقصى صقلبة»(601) محطة لهم. بما يسقط زعم أحد الدارسين(602) بأن «ظهور شأن التجارة الاسلامية ونمائها أخرج التجار الأجانب من البحار.

ومن المفيد اثبات نص هام للمقري(603) بالغ الدلالة في الكشف عن الرعاية التي حظي بها التجار، ضد تجاوزات البيروقراطية، اذ يقول: تنازع الفتى الأكبر المعروف بالميورقي مع التاجر المغربي... في خصومة توجبت فيها اليمين على الفتى المذكور، وهو يومئذ أكبر خدم المنصور، إليه مرد داره وحرمه... فأنصفه منه وسخط عليه المنصور وقبض نعمه ونفاه». وهو نفس المصير الذي لحق بأحد الحجاب على يد الخليفة الحكم لما «بدا في معاملته للناس ومتاجرته اياهم... من قبح سريرة وباطن سوء»(604) هكذا نعمت الأندلس بسمعة طيبة في أوساط التجار. إلى درجة أن أحدهم لم يتمالك عن التصريح بالقول: «والله لأحدثن في مشارق الأرض ومغاربها أن ابن عامر يحكم على الطيور وينصف منها»(605)

مع ذلك، استمرت الحرية التجارية مقيدة بلجام السلطان الذي حافظ على حق مصادرة جزء من أموال التجار باسم مصلحة الأمة والجماعة. فالناصر لم يتردد عن «مقاسمة عماله في تجاراتهم فجعلها في بيت المال»(606) حتى غدت هذه الممارسات من الأمور العادية، كما يفهم من رسالة بعثها أحد الأغنياء للمنصور «يعرض عليه ما جاءه به، ويحكمه فيه ويسأله أخذه أو الأخذ منه»(607)

<sup>(597)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(598)</sup> نفسه : ج5 : 485.

<sup>(599)</sup> نفسه : ج5 : 478.

<sup>(600)</sup> انظر : ابن خرذاذبه : المسالك والممالك : بريل : ليدن 1306 هـ : 155 ـــ 56.

<sup>(601)</sup> يَفْسه : 154.

<sup>.</sup> (602) آدم متز : الحضارة الاسلامية : مقتبس عند محمود اسماعيل : المرجع السابق : 175 الذي بين خطأً هذا الزعم على مستوى العالم الاسلامي.

<sup>(603)</sup> المرجع السابق : ج1 : 410.

<sup>(604)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 19.

<sup>(605)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 402.

<sup>(606)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج1 : 225.

<sup>(607)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م1 : 198.

كما أن الدولة احتكرت الاتجار ببعض السلع. فقد سبقت الأشارة لوبر السمور الذي «يحجر عليه بني أمية، ولا ينقل الاسرا»(608) نفس الشيء ينطبق على بعض المنسوجات الفاخرة والأسلحة ومواد البناء وغيرها. وقد اسندت هذه المهمة لعرفاء متخصصين، اشتهر منهم في عهد الناصر عبد الله بن يونس وحسن القرطبي وعلى بن جعفر الأسكندراني وربيع بن زيد الأسقف(609) بمعنى أن القطاع التجاري لم يتحرر نهائيا من وصاية الدولة.

تكشف وضعية النقد، عن بعض مظاهر الازدهار التجاري. فقد أجمع المؤرخون(610) على تحديد تاريخ اتخاذ أول دار لسك العملة بالأندلس، في سنة ستة عشر وثلاثمائة. وفيما قبل، كان الأندلسيون «يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم أهل المشرق»(611) على الرغم مما يحمله هذا الحدث من دلالة سياسية، باعتباره يوافق إعلان الخلافة الأموية، فانه أتى نتيجة لضرورة اقتصادية. علما بان شيوع التبادل السلعي، يتطلب كمية متعاظمة من النقد المتداول، وبالتالي «الرفع من انتاجية المعادن الثمينة»(612) من ثم اصرار الخلافة على استمرار تدفق ذهب السودان. هكذا، فاستجابة للمتطلبات الجديدة، لم تتوقف دور الضرب بالعاصمة عن اصدار النقود طوال عصر الخلافة(613)

ومن القرائن مايدل على تحول النقد إلى مقياس رئيسي لحجم الثروة. فللدلالة على غنى الناصر، قيل بانه يملك «عشرين ألف ألف دينار»(614) كما قدرت ثروة المنصور مبالغة «من الأموال الناضة... باربعة وخمسين بيتا»(615) وعلى نفس المنوال، حدد أحد القضاة غناه بالكشف «عن مال عظيم صامت في صندوق»(616)

<sup>(608)</sup> الأصطخري : المرجع السابق : 42. المقدسي : المرجع السابق : 241.

<sup>(609)</sup> انظر: ابن الخطيب: إعمال الاعلام: 43. ابن عذاري: المرجع السابق: ج2: 231. المقري: المرجع السابق: ج1: 568.

<sup>(610)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 242 ـــ 43. ابن عذاري المرجع السابق : ج 2 : 198. ابن سعيد المرجع السابق : ج1 : 46.

<sup>(611)</sup> السيوطي : تاريخ الخلفاء : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : مطبعة السعادة : الطبعة الأولى : مصر 1952 : 522 .

Rivero C, La moneda arabigo-espanola, Estanislao, Madrid 1933, pp 125-26, Ernest M. (612)

T II, op. cit, p 118

<sup>(613)</sup> قدم ريبيرو نماذج من هذه النقود : Rivero, op. cit, passim.

<sup>(614)</sup> ابن حوقل : المرجع السابق : 107.

<sup>(615)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 301.

<sup>(616)</sup> النباهي : المرجع السَّابق : 77.

إن في هذا مايفسر اقدام الجميع ــ على تحويل ثرواتهم نقدا، بدلا من تبديدها. فما صادره الحكم من نعم بعض الوزراء، كان على شكل ثروات نقدية قدرت بدعشرين ألف ألف دينار (617) من شأن هذه التطورات أن تعمل على تحويل معظم الانتاج إلى سلع للتداول. حقيقة استمرت ظاهرة الاكتناز قائمة، مع ذلك، فاتساع مجالات الاستثمار وإمكانية تحقيق الأرباح بسرعة، شجعت الأغنياء للاقدام على مشاريع تجارية، في مجتمع اصبحت فيه الثروة غاية بذاتها. خصوصا وأن التجار، أصبحوا يتميزون عن غيرهم بـ «كثرة الأموال والتصرف (618)

في ظل هذه الظروف، تؤدي تقلبات القيم النقدية إلى اضطرابات في مجموع الوضعية الاقتصادية. من ثم حرص الخلفاء الشديد على مراقبة العملة. وليس أدل على ذلك مما أورده ابن حيان(619) بقوله: «عزل الناصر لدين الله سعيد بن جساس عن خطتي الوزارة والسكة معا، وسخط عليه وحبسه مهانا، لما اطلع عليه من غشه في السكة» حتى غدت العملة الأموية مشهورة بجودتها وحسن عيارها في جميع الآفاق.

ومما يدل على قوة العملة الأندلسية، وقدرتها على ربط اقتصاديات كثير من المناطق بالأندلس، اقدام أهل فاس خلال عهد الحكم على ضرب «السكك باسمه وعلى عياره»(620) ولاحقا سكت كل من سجلماسة والنكور(621) نقود باسم هشام الثاني. بل وحتى ملوك نفارا، لم يترددوا عن إصدار دراهم بنفس حجم ووزن الدرهم الأموي. وبالمثل فالقطع الذهبية التي عرفت ببرشلونة باسم «مانكوس»(622) ضربت على شاكلة الدينار الأموي.

ولعل في تداول عملتين معدنيتين: الدينار الذهبي والدرهم الفضي، ما يكشف عن مدى كثافة التبادل السلعي، الذي وصل إلى درجة من التطور والضخامة، اضطر معها التجار إلى ابتكار وسائل اداء بديلة عن النقد، كالصكوك والسفاتج(623) بمعنى ان النقد لم يقتصر دوره على ضمان مقياس موحد للقم،

<sup>(617)</sup> ابن حوقل : المرجع السابق : 107.

<sup>(618)</sup> نفسه : 108 و119.

<sup>(619)</sup> المرجع السابق : ج5 : 486.

<sup>(620)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 182.

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 142 (621)

<sup>.</sup>Dufourcq, Espagne chretienne, op. cit, p 54 (622)

<sup>(623)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 178. وهي أشكال تبرز في المجتمعات التي بلغ بها الرأسمال التجاري درجة هامة من التطور. انظر : Ernest M, T II, op. cit, p 121.

بل أصبح وسيلة فعالة لتنشيط وتسهيل التبادل. ومن شأن شيوع التداول النقدي، الحد من الممارسات الربوية. ساعد ذلك على انتشار المؤسسات المالية والمصرفية، التي لم تعد حكرا على أهل الذمة. فقد أصبح من الواجب «أن يكون في الصرف رجل مثيل خير»(624) أكد ابن بشكوال(625) على صحة هذا الاعتقاد في ترجمة لدهثمن بن سعيد الأموي المقري المعروف بابن الصيرفي، نسبة لأبيه الذي اشتغل \_ على ما يبدو \_ في قرطبة بأعمال الصيرفة.

بديهي أن يفضي تعاظم النشاط التجاري بالمدن، إلى استقطاب جماهير عريضة من السكان المتحررين حديثا من القيود الاقطاعية. ولعل فيما لاحظناه من انفجار ديموغرافي واتساع مديني، أبرز مظهر على ذلك، ومن المفيد تمييز فئة محدودة من كبار التجار المسيطرين على الرأسمال التجاري، عمن عرف في المصادر العربية باسم الباعة والسوقة وأهل الحوانيت والمتعيشين(626) وقد تعاظمت أهمية هؤلاء في ظل تزايد التخصص بين القطاعات الاقتصادية، وبروز بوادر انفصال تجارة الجملة عن تجارة التقسيط. فـ«التجار المسافرون ينزلون بين أيدي»(627) الجلاسين(628) والدلالين(629) فيوزعون بضائعهم على أرباب «الدكاكين»(630) الذين يتكلفون ببيعها للمستهلك. ومما يكشف عن علاقة الحوانتي بالدلال، أن قال أحدهم «أتا دلال يبيع للناس فسألني ببيعها له، فبعت الدرنوك بثمن والشقة بثمن وأرددت عليه وأخذت أجرة منه»(631)

ومن وظائف الجلاس، ربط المنتجين الحرفيين بالمحتكرين. فـ «منهم من يجلس لشراء الخام للتجار ويدفع له البضائع ويجمع بداره الأموال للشراء... و لم يكن فيها مال لنفسه (632) وربما مارس بعضهم ضغوطا على المنتجين، كأن «يعطيهم ذهبا على سبيل القرض، ويشترط عليهم ألاّ يبيع لهم شيئا من متاعهم إلا

<sup>.</sup>Le Traite d'Ibn Abdun, op. cit, p 249 (624)

<sup>(625)</sup> المرجع السابق: ج1: 398.

<sup>(626)</sup> يحيى بن عمر : المرجع السابق : 131. الشيزري : المرجع السابق : 10 ـــ 12.

<sup>(627)</sup> السقطى : المرجع السابق : 58.

<sup>(628)</sup> وهم وسطاء تجاريون يتخذون من الفنادق والحوانيت مقرات لهم. انظر : نفس المصدر والصفحة. (629) إنظ أن من النفص ا : إن سما : المحمد السابة المخطوط : 50 مكذلك ذكر مشاهد أها

<sup>(629)</sup> انظر لمزيد من التفصيل: ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 59. وكذلكُ ذكر مشاهير أهل فاس في القديم: المرجع السابق: 21.

<sup>(630)</sup> ابن سهل: المرجع السَّابق المخطوط: 87.

<sup>(631)</sup> نفسه : 59.

<sup>(632)</sup> السقطي : المرجع السابق : 59.

هو»(633) ولقد كشف السقطي(634) عن دورهم هذا بقوله : «يبيعون ويشترون للغير، ويأخذون أجرة من البائع على البيع وأجرة من المشتري على الشراء».

وبالمثل، تعاظم دور الجلاب، الذين يمدون المدن بما تحتاج إليه من المواد الخام والاستهلاكية. ولقد عرف المتخصصون منهم في الحبوب باسم «الميارة الذين يبتاعون القمح ويسوقونه على دوابهم ويطحنونه بالأرحى ويجلبونه ويعيشون من ذلك (635)

إن أهم ما يكشف عنه هذا النص، أن وضعية هؤلاء الوسطاء، مثل غيرهم من الباعة \_\_ رغم التفاوت \_\_ كانت متواضعة. فطلبهم العيش وليس الربح، وهو ماأكده ابن حيان(636) بقوله: كان أحدهم «من شظف المعيشة... ما لاشيء فوقه إذ كان يعالج السقط بسويقة ابن أبي سفيان ببضاعة نزرة».

أما ربط الاتصال التجاري فيما بين المدن والمناطق، فكان يضمنه جمهور غفير من أرباب الدواب «ذوات الأكرياء المعروضة للخدمة»(637) مقابل أجر معلوم. وبداخل قرطبة كان «للحمالين في كل صنعة موقف خاص لا يبتعدوه»(638)

وعلى عكس التجار الكبار والمحتكرين، خضع هؤلاء لمراقبة مشددة من طرف الدولة، التي احتفظت بحق التسعير لهم، وضبط مكاييلهم وأوزانهم(639) بحيث لا «يجسر (أحدهم) أن يبيع بأكثر أو دون ماحد له المحتسب في الورقة (640) من ثم محدودية دخلهم.

وتعتبر «السوق الكبرى بقرطبة» (641) أبرز مظهر عن نشاط الحركة التجارية. فاليها كانت تنتهي ــ عبر «الطريق السالك بجوف» (642) المدينة شرايين المواصلات القادمة من مختلف الاتجاهات (643) وعلى ضفة الوادي الكبير التي تحد

<sup>(633)</sup> الشيزري: المرجع السابق: 64.

<sup>(634)</sup> المرجع السابق: 64.

<sup>(635)</sup> نفسه : 24.

<sup>(636)</sup> انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق4 : م1 : 238 ـــ 39.

<sup>(637)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 567. ابن غالب : المرجع السابق : 300.

<sup>.</sup>Le Traite d'Ibn Abdun, op. cit, p 231 (638)

<sup>(639)</sup> ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 84. السقطي: المرجع السابق: أماكن متعددة.

<sup>(640)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 218 ـــ 19.

<sup>(641)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 212.

<sup>(642)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج1 : 300.

<sup>(643)</sup> انظر خريطة مدينة قرطبة : عبد العزيز سالم : المرجع السابق : ج1 : الملحق.

السوق من القبلة، أقيم «الرصيف المعروف»(644) وجهز بالموانى (645) إضافة لما توفرت عليه من «الخانات والحمامات»(646) والفنادق والمرافق، التي تسهل مأمورية التجار. وقد بلغت كثافة المبادلات بها أن أمر الحكم «بتوسيع المحجة العظمى بسوق قرطبة لضيقها عن مخترق الناس وازد حامهم فيها وهد الحوانيت المتحيفة لعرضها المضيقة لسبلها، كيما ينفسح الطريق بالواردين والصادرين»(647) لنفس السبب، أقدم على «تنقيل دار البرد التي بغربي قصر قرطبة وفي صدر سوقها العظمى»(648) فشيد مكانها «قيسارية للتجار توسعت بها السوق»(649) لم تكن بقية الطرق التي تفضي إليها، أقل ازد حاما. ففي حارة فرن بريل، حيث باب الحديد (650) ابتاع الحكم «الحوانيت التي على هذه المحجة من أربابها... وهدمها وضمها إلى المحجة كيما تتسع بالناس»(651)

وفي نص لابن حيان (652) ما يكشف عن تخصيص مكان معين بالسوق لكل صنف من البضائع، اذ قال: «وقع حريق بسوق قرطبة، فاحرقت جميع الخط، واتصل الحريق بحوانيت الصوافين... واخذت النار سوق العطارين وما وراءها من حوانيت الحرارين وعمت حوانيت الشقاقين وماجاور ذلك من جميع الجهات، واعتدت النار على دار البرد». ينسحب نفس الشيء على «حوانيت المشاطين والخراطين» (653) و «حوانيت السراجين» (654) كما كان «لأصحاب الغرابيل والسوق» (655) مكان خاص. وعلى ضفة الوادي، كان «رصيف القصابين» (656)

<sup>(644)</sup> ياقوت : معجم البلدان : نشر وستنفلد : لايبزغ 1869 : م4 : 59. وقد شيد هذا الرصيف من طرف الناصر سنة 326 هـ. انظر : ابن حيان : المرجع السابق ج5 : 424.

<sup>(645)</sup> مثل ميناء بالش السالف الذكر وغيره. انظر : ابن سهل : المرجع السابق المخطوط 88.

<sup>(646)</sup> ابن حوقل: المرجع السابق: 108.

<sup>(647)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 71.

<sup>(648)</sup> نفسه : الحجى : 66.

<sup>(649)</sup> نفسه: ج5: 383.

Las puertas : التي تقع بالجهة الشرقية، ومنها تخرج الطريق نحو سرقسطة. عن أبواب قرطبة انظر : de la medina de Cordoba, ocana J M, in Al-Andalus, vol III, 1953, pp 134-51

<sup>(651)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 67 ـــ 68.

<sup>(652)</sup> نفسه : ج5 : 383.

<sup>(653)</sup> نفسه : ج5 : 142

<sup>(654)</sup> نفسه : آلحجي : 207.

<sup>(655)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج2 : 477.

<sup>(656)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجّي : 145.

معزولا عن «ارضام الجزارين»(657) وهكذا. واضح من خلال هذه النصوص، أن سوق قرطبة احتضنت إلى جانب النشاط التجاري، عديدا من الصناعات والحرف. وهو ما يستفاد مما أورده ابن حيان(658) عن «أصحاب الصناعات وطبقات التجار».

رغم ما نالته سوق قرطبة من اهتمام، عجزت عن احتواء نشاط تجاري مافتىء يزداد اتساعا وتعقيدا. مما أدى إلى بروز أسواق عديدة بمختلف أرباض العاصمة. يقول الادريسي (659): قرطبة خمس مدن «وفي كل مدينة مايكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات». وهو ماأكده المقري (660) بالقول: «في. كل ربض منها من المساجد والأسواق مايقوم بأهله ولا يحتاجون إلى غيره». ولما انتهى الناصر من بناء الزهراء، «خط فيها الأسواق وابتنى الحمامات والخانات (660) وبالمثل، فالزاهرة «قامت بها الأسواق وكثرت فيها الأرفاق (662) لم تعد وظيفة السوق الكبرى إذا قاصرة على تلبية الحاجيات اليومية للسكان، بل تجاوزتها إلى تأمين التبادل على الصعيد «الوطني»، فيما بين المدن والأقاليم، بل والعالمي، فيما بين المرة على الصعيد «الوطني»، فيما بين المدن والأقاليم، بل والعالمي، فيما بين المجملة عن تجارة التقسيط ولاغرو، فحتى على مستوى الحارات والأحياء، بدأت الجملة عن تجارة التقسيط ولاغرو، فحتى على مستوى الحارات والأحياء، بدأت تبرز أسواق محلية صغيرة، عرفت لذلك باسم «السويقة» (664) مثل «سويقة ابن أبي سفيان (666) كا انتشرت حوانيت التقسيط الزبانين (466) و «سويقة ابن أبي سفيان (666) كا انتشرت حوانيت التقسيط الزبانين (466) و «سويقة ابن أبي سفيان (666) كا انتشرت حوانيت التقسيط الزبانين (665) و وسويقة ابن أبي سفيان (666) كا انتشرت حوانيت التقسيط الزبانين (665)

<sup>(657)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(658)</sup> نفسه : الحجي : 20.

<sup>(659)</sup> المرجع السابق : ج1 : 136.

<sup>(660)</sup> المرجع السابق : ج1 : 458.

<sup>(661)</sup> ابن حوقل : المرجع السابق : 107.

<sup>(662)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 276.

<sup>(663)</sup> قال العامة في أحد أمثالهم : وصادق السوق بالليطرات. الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 364. ويبدو أن المقصود بالليطرة هنا ما يعرف في المصادر العربية بالسفتجة، وهي وسيلة للأداء. ولعل في هذا ما يدل على أن رواد السوق الكبرى بقرطبة كانوا من كبار التجار الممارسين للتجارة عبر المسافات البعيدة.

<sup>(664)</sup> الخشني : المرجع السابق : 51.

<sup>(665)</sup> ابن حزّم : الجمهرة : 97. سميت كذلك نسبة لزبان من ولد عبد العزيز بن مروان الذي كان له بقرطبة عقب.

<sup>(666)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق4 : م1 : 239.

الصغيرة بالأزقة والدروب، حتى بلغ مجموع ماكان بالعاصمة «ثمانون ألف حانوت وأربعمائة وخمسة وخمسون»(667)

فضلا عن ذلك، برزت أسواق متخصصة في الاتجار بصنف واحد من السلع. وقد ذكرت المصادر الكثير منها، مثل «سوق الحوت»(668) و «سوق الدواب»(669) و «سوق الخشابين»(670) و «سوق الحدادين»(671) اضافة لـ «سوق الغزل»(672) و «سوق العدادين»(671) اضافة لـ «سوق الغزل»(673) وغيرها. ولما عم الجراد قرطبة خلال حجابة المنصور، أمر «بجمعه وعقره... وأفرد له سوقا لبيعه»(674) بما يدل على أن ظاهرة الأسواق المتخصصة مافتئت تزداد كثرة. وفي سوق الحوت، على سبيل المثال، «كان يباع من أنواع السمك المملوح وغيره في كل يوم على اختلاف أجناسه أيام جريانه بعشرين ألف دينار قاسمية»(675) بما يكشف عن كثافة نشاط هذه الأسواق.

من المتعارف عليه أن الأسواق تعتبر من المرافق العمومية، ملكا للجماعة الاسلامية، يقول ابن سهل(676) «الأفنية والطرق كالأحباس للمسلمين لا يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا». وكانت الدولة تضع على مداخلها وأبوابها عشارا، يأخذ الضرائب على البضائع التجارية(677) حتى بلغ ماكان يجبيه الناصر سنويا «من السوق والمستخلص سبعمائة ألف دينار وخمسة وستون ألف دينار»(678) وإلى جانب المحتسب والشرطة، كانت الدولة تعين «مفتيا في السوق»(679) للبث في النزاعات من جانبها الفقهي. أما الحوانيت والفنادق و«مصاري الكراء»(680)

<sup>(667)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 541.

<sup>(668)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق3 : م1 : 526.

<sup>(669)</sup> الزَّجالي : المرجع السابق : ق2 : 103. المقري : المرجع السابق : ج1 : 636.

<sup>(670)</sup> ابن عداري: المرجع السابق: ج3: 103. يقول عبد العزيز سالم: ولعله هو نفس سوق النشارين؛ المرجع السابق: ج1: 182.

<sup>(671)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 444.

<sup>(672)</sup> ابن سعيد : المرجع السابق : ج1 : 180.

<sup>(673)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج3 : 80.

<sup>(674)</sup> ابن أبي زرع : المرجع السابق : 115.

<sup>(675)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 296. ورد هذا النص كذلك عند ابن الخطيب : أعمال الاعلام : 122.

<sup>(676)</sup> المرجع السابق المخطوط : 89.

<sup>(677)</sup> نفسه : هسبریس : 92. ابن عبدون : Le Traite, op. cit, p : 223

<sup>(678)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 525.

<sup>(679)</sup> ابن الفرضي: المرجع السابق: 46.

<sup>(680)</sup> المقري: المرجع السابق: ج1: 541.

فمنها ماكان في ملك الأحباس. فقد تحدث ابن حيان(681) عن «تحبيس حوانيت السراجين بسوق قرطبة»، كما ذكر ابن سهل(682) بغض «دكاكين المسجد». ومنها ماكان في ملك الخليفة. فكم هي الحوانيت التي «ابتناها السلطان فاكتراها الناس منه لتجارتهم»(683) مع ذلك، يبدو أن أكثرها كانت في ملك الخواص(684)

إن دلت هذه المظاهر على شيء، فانما تدل على مدى الازدهار التجاري باندلس الحلافة. وسيكون لذلك تأثيره على البنية الاجتماعية لطبقات العامة بقرطبة. وهو ما سنعرض له بالدرس.

<sup>(681)</sup> المرجع السابق : الحِجي : 207.

<sup>(682)</sup> المرجع السابق المخطوط : 87.

<sup>(683)</sup> نفسه : 85.

<sup>(684)</sup> كما يستفاد من نصوص أوردها ابن سهل : المرجع السابق المخطوط : 46، وابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 67.

| ب                               | الفصل الثاني<br>ا ا |  |
|---------------------------------|---------------------|--|
|                                 |                     |  |
|                                 |                     |  |
| ,                               |                     |  |
|                                 |                     |  |
| البنية الاجتماعية لطبقات العامة |                     |  |



## أولا: التركيب الاثنى ــ الطائفي

أطنبت الدراسات المعاصرة في الحديث عن تعدد العناصر الاثنية بالأندلس. منها ماركز على ابراز الاندماج العميق الذي حدث فيما بينها خلال عصر الخلافة، في اتجاه خلق نوع من «الوعي الوطني»(۱) و «التجانس الاجتاعي»(2) وأخرى(3) على العكس، تشددت في الاقرار باستمرار الانقسام بين الأهالي والدخلاء. في حين اختار البعض(4) موقفا وسطا بين الطرفين. وتكمن أسباب الاندماج بالنسبة لدعاته في انتهاء أغلب الطوائف للعقيدة الاسلامية(5) واشتراكها في كراهية العباسيين(6) اضافة لانسجام الوسط الجغرافي(7) بينها علل الآخرون موقفهم، بمفاظ الدخلاء على تماسكهم القبلي ــ العشائري(8) دون أن يجبرهم الاعتراف بشح المادة التاريخية(9) عن الحذر من تعميم هذا الاعتقاد على عصر الخلافة(10) على أن ما يجمع بين هؤلاء وأولائك هو، النظر إلى البناء الاجتاعي بمعزل عن

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 105, Cagigas Op. cit, p 325 (1)

<sup>(2)</sup> أحمد بدر : المرجع السابق : عصر الخلافة : 228.

<sup>.</sup>Guichard, Al-Andalus, op. cit, P 239 (3)

<sup>.</sup>Palencia, op. cit, p 5 (4)

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 104 (5) Provencal, La civilizacion arabe en Espana, tr. (6)

<sup>.</sup>Cagigas, Espasa calpe, 3° ed. Madrid 1969, p 61

<sup>.</sup>Ibid, p 28 (7)

<sup>.</sup>Guichard, Al-Andalus, op. cit, passim (8)

<sup>(9)</sup> Ibid, pp 50-51 يحمل مسؤولية هذا الشح لكون انشغالات المؤرخين القدماء انصبت على الجانب السياسي، مما يسقطه في تناقض عندما يقر بغزارة المادة المتعلقة بنفس الموضوع، والتي تتناول الفترة السابقة للخلافة. انظر: Ibid, p 298.

<sup>.</sup>Ibid, p 19 (10)

تلك التحولات الاقتصادية العميقة التي شهدتها البلاد خلال القرن الرابع الهجري. ولعل في رصد العناصر المكونة للمجتمع الأندلسي، في بنيتها الداخلية، في علاقاتها مع بعضها البعض ومع الدولة، ما يكشف عن التركيب الاثني ــ الطائفي لطبقات العامة.

بالغ الدارسون(١١) في التقليل من الأهمية العددية للعرب بالأندلس. ولم يتورع أحدهم(١٤) عن اجراء تحليل كميائي بالأرقام، لنسبة الدم العربي، ليخلص إلى إقصاء العرب من الخريطة الاثنية. ولاغرو، فقد أغفلوا أهمية الهجرة العربية المدنية المستمرة، والتي تكشف عن بعض خيوطها كتب الطبقات(١٦) واقتصروا على احصاء الجماعات العسكرية. كما استندوا على الاعتقاد الشائع بأن العرب دخلوا الأندلس رجالا محاربين، مما اضطرهم إلى اتخاذ نساء اسبانيات. وهو ما فنده مؤرخ ايطالي(١٩) من أهل القرن الثامن، في اقراره بأن العرب الذين فتحوا جنوب فرنسا «استقروا فيها بنسائهم وأطفالهم». نجد تأكيد ذلك، فيما أورده الخشني(١٥) عن عبد الرحمن بن معاوية، الذي بعث رسولا «إلى الشام ليأتيه باخته أم الأصبغ فأبت الانتقال وقالت: كبرت سني، وأشرفت على انقضاء أجلي ولا طاقة لي على شق البحار والقفار». بما لايدع مجالا للشك في ترحيل أغلبية وللده الله الأندلس لعائلاتهم. فكم من عربي دخل «الأندلس في عصابة من ولده الأمار ومن النساء العربيات، من تبوأ مراكز قيادية. فقد عقد الأمير محمد لأحدهم «على اشبيلية وعقد أيضا لامراته عليهم تعصبا للمضرية، اذ فخر عليها رجل يماني بايمانية وكثرتها (١٥)

ولدينا من القرائن مايدل على تفوق نسبة العرب بقرطبة. فبالاضافة إلى ما هو معروف عن استقرار «أكثرهم في الحواضر»(18) يقول ابن بسام(19) «أكثر

الفكر ibid, pp 149-50, Dufourcq, La vie quotidienne, op. cit, P 54 (11) الفكر الفكر الفكر الفكر الفكر الفكرية : الطبعة الأولى : القاهرة 1955 : 142. محتبة النهضة المصرية : الطبعة الأولى : القاهرة 1955 : 142. عبد العزيز سالم : المرجع السابق : ج 1 : 79.

Rivera, in Al-Andalus, Guichard, op. cit, pp 149-50 (12)

<sup>(13)</sup> فقد ركزت في تراجمها على أهل القلم دون بقية الطبقات الاجتماعية.

<sup>.</sup>Paul diacre, in La vie quotidienne, dufourcq, op. cit, p 54 (14)

<sup>(15)</sup> المرجع السابق: 16 ــ 17.

<sup>(16)</sup> ابن حزم : الجمهرة : 99. (17) نفسه : 243.

<sup>(18)</sup> مجهول: ذكر مشاهير أهل فاس في القديم: 21.

<sup>(19)</sup> المرجع السابق : ق1 : م1 : 33.

أهل بلاد هذا الأفق أشراف عرب». أكد ذلك غيره(20) بالقول: «ففيها تمخضت خلاصة القبائل المعدية واليمانية». ولا غرو، فخلال ولاية أبي الخطار «كثر أهل الشام عنده ولم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد»(21) وعند قيام ثورة الخوارج «انضم عرب الأطراف»(22) إليها. وفي عصر الخلافة، ازدادت الهجرة العربية الداخلية، من الأطراف إلى العاصمة، في اطار التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد. يكشف عن ذلك ابن حزم(23) وغيره(24) فيما ذكروه عن تفرق البيوتات العربية لتتخذ من العاصمة مقرا نهائيا لها.

تضاربت المعلومات الواردة في المصادر القديمة، بصدد تحديد وضعية العرب في البنية الاجتماعية للدولة الاسلامية. فابن رسته (25) قدم لائحة بأسماء عديد من الصحابة والأشراف الذين مارسوا مهنا عامية، كالحدادة والنجارة والحجامة والقصابة وغيرها. في حين، أكد الجاحظ (26) بأن «العرب لم يكونوا تجارا ولا صناعا... ولا أصحاب فلاحة... ولا طلبوا المعاش من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل». ومن الشائع لدى الدارسين (27) أنهم في الأندلس كانوا بالمثل، يتربعون على قمة الهرم الاجتماعي، و «يأنفون من القيام بالأعمال الزراعية الاقتصادية (84) ربما انطبق ذلك على الفترة السابقة للخلافة. فالمصادر ركزت على ابراز تنظيم العرب في اطار «القبائل والعمائر والبطون والأفخاذ» (29) كما أنه عندما «تسمى العرب في اطار «القبائل والعمائر والبطون والأفخاذ» (29) كما أنه عندما «تسمى وأكد فيه نهيه (30) وماورد عن الصراعات المريرة فيما بين القيسية واليمانية كاف للدلالة عن أهمية النسب والتماسك القبلي ــ العشائري، في تحديد الانتاءات للدلالة عن أهمية النسب والتماسك القبلي ــ العشائري، في تحديد الانتاءات

<sup>(20)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 153.

رُ (21) (21) ابن خلدون : العبر : ج4 : 119.

<sup>(22)</sup> مجهول : أخبار مجموعةً : المخطوط : 20.

<sup>(23)</sup> الجمهرة : أماكن متعددة.

<sup>(24)</sup> ابن الابار : التكملة : ج2 : 508.

<sup>(25)</sup> الأعلاق النفيسة : مطبعة بريل : ليدن 1891 : 215 ـــ 16.

<sup>(26)</sup> الرسائل: المرجع السابق: 42.

المرجع كلود كاهن : المرجع Provencal, Espana musulmana, op. cit, pp 97-98, Palencia op. cit, p 6 (27) كلود كاهن : المرجع السابق : 192. خالد الصوفي : تاريخ العرب في إسبانيا : مكتبة دار الشرق : الطبعة الأولى : حلب 77. 1963

<sup>(28)</sup> نفسه : 99. نفس الفكرة نجدها عند موريس لومبار : المرجع السابق : 73.

<sup>(29)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 293.

<sup>(30)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : محمود على مكي : 187.

الطبقية. غير أن تعميم هذا الاعتقاد على عصر الخلافة، دون مراعاة طبيعة المرحلة التاريخية، وحجم التحولات الاقتصادية، ينم عن مجازفات.

من الطبيعي أن تسفر التطورات الاقتصادية السالفة الذكر، عن انحلال المنظومة القبلية العربية، وتراجع أهمية النسب. حتى «كادت الخلافات العنصرية القديمة تصبح من ذكريات الماضي»(31) وهو ماأكده ابن خلدون(32) بقوله: «إن الأندلس ليست بدار عصائب ولا قبائل». ففي أواخر الدولة العامرية استعطف الشاعر أبو العلاء صاعد أحد الفرسان بالقول: «وأنا ابن عمك من ربيعة، اذ هي وسليم أحلاف، فالعدنانية تلفنا والنسب يضم شعبنا... فما انتفع»(33) من ذلك. «وأيس ذوو الأحساب، فتفرقوا شذر مذر»(34) وقد كان ابن عباد أكثر وضوحا في إبراز هذه الظاهرة بالقول: «فإنا نحن العرب في هذه الأندلس قد تلفت قبائلنا، وتفرق جمعنا، وتغيرت أنسابنا... فصرنا فيها شعوبا لا قبائل وأشتاتا لا قرابة ولا عشائر »(35)

كان الانحلال من القوة والسرعة، أن اضطر الحكم المستنصر إلى «تأليف قبائل العرب والحاق من درس نسبه أو جهله بقبيلته»(36) كما «كلف أهل كور الأندلس أن يلحقوا كل عربي أخمل ذكره... ويرد كل ذي نسب إلى نسبه»(37) بما يكشف عن شمولية الظاهرة لكل البلاد. من ثم فالاهتمام البالغ بالأنساب(38) بل خلال عصر الخلافة،ليس تأكيدا على التماسك القبلي، كما اعتقد البعض(99) بل محاولة للوقوف في وجه الانحلال الجارف.

ومن مظاهر تفسخ العلاقات القبلية، تشتت الأسرة الواحدة جغرافيا. بحيث

<sup>(31)</sup> احمد بدر: عصر الخلافة: المرجع السابق: 1.

<sup>(32)</sup> المقدمة : ج2 : 463. وقد كرر نفس الفكرة في أماكن متعددة.

<sup>(33)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : قه : م1 : 53 ـــ 54.

<sup>(34)</sup> نفسه : 55.

<sup>(35)</sup> مؤلف مجهول : الحلل الموشية : منسوب لابن الخطيب : نشر علوش : معهد الدراسات العليا المغربية : رباط الفتح 1936 : 33.

<sup>(36)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء: ج1: 201.

<sup>(37)</sup> نفسه : 202 ــ 203.

<sup>(38)</sup> ألفت في هذا العصر كثير من الكتب في الانساب. ولقد كان الحكم المستنصر مرجعا أساسيا للنسابة. ويذكر الضبي من بين النسابة: قاسم بن أصبغ القرطبي المتوفى سنة 340 هـ. كما تحدث عن المؤلف الضخم الذي وضعه الرازي. ويذكر ابن الفرضي من النسابين المشهورين: محمد بن أبان بن سعيد بن أبان المخمى..

<sup>.</sup>Guichard, op. cit, p 19, Dufourcq, la vie quotidienne p 55 (39)

أصبحت أغلبيتها على شكل «بيوت متفرقة بالأندلس، ليست لهم دار جامعة»(40) حتى غدت الأخطاء لدى النسابة من الأمور العادية(41) في ظل هذا الوضع أصبح بامكان المرء أن يدعي «أشرف الأنساب ثم لا يجد في ذلك مكذبا»(42) ومن المفيد اثبات نص لابن حزم(43) بالغ الوضوح في الكشف عن صحة هذا الاعتقاد، اذ قال: «ودار بلي بالاندلس الموضع المعروف بأسمهم بشمال قرطبة، وهم هناك على أنسابهم لا يحسنون الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط، نسائهم ورجالهم، ويقرون الضيف».

يحمل هذا النص عدة معان. فهو من جهة، يؤكد صحة الاعتقاد السابق بأن العرب هاجروا إلى الأندلس بعائلاتهم. ومن جهة أخرى يوضح أن الحفاظ على الأنساب تعتبر ظاهرة شاذة. مع ذلك، فاستمرارها يعني أن التحولات الاقتصادية لم تكن في مستوى أبطال مفعول النسب والتنظيم القبلي بصفة نهائية.

ومن القرائن ما يدل على ذلك، فإلى جانب استمرار فعالية «ديوان قريش»(44) بقرطبة، حافظت الأجناد الشامية الستة السالفة الذكر على تماسكها القبلي بالكور المجندة(45) كما استمرت المصادر تتحدث عن «جلة قريش وخاصتهم ووجوه الموالي وأهل البيوتات»(46) ولعل في هذا مايفسر قول المقري(47) بأن «عرب الأندلس يتميزون بالقبائل والعمائر والبطون والأفخاذ، إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر». طبعا لم يكن التفسخ القبلي نتيجة لقرار سياسي. مع ذلك، يكشف هذا النص على أن العملية تمت تدريجيا. بما يؤكد ارتباطها بتحول الهياكل العقارية والنظام الاقتصادي، الذي ترسخ هو الآخر تدريجيا.

ويبدوا أن الانحلال القبلي كان أقوى بقرطبة وبقية المدن عنها بالبوادي والهوامش. فقد تحدث ابن بسام(48) عن «بقاء شؤم العصبية بين العرب... والمولدين إلى آخر الأيام»، بقصبة باجة. ينطبق نفس الشيء، على شلب التي كان

<sup>(40)</sup> ابن حزم : الجمهرة : 394.

<sup>(41)</sup> ابن الابار : التكملة : ج2 : 565.

<sup>(42)</sup> الخشني : المرجع السابق : 112.

<sup>(43)</sup> الجمهرة : 415.

<sup>(44)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 121. ابن حزم : الجمهرة : 85.

<sup>(45)</sup> ابن حيان : المرجع آلسابق : الحجي : 57.

<sup>(46)</sup> نفسه : 30.

<sup>(47)</sup> المرجع السابق : ج1 : 293.

<sup>(48)</sup> المرجع السابق : ق2 : م1 : 19.

«أهلها وسكان قراها عرب من اليمن وغيرها، وهم يتكلمون بالكلام العربي الصريح، ويقولون الشعر»(49) لذلك، فليس غريبا أن نجد من «يتعصب للقحطانية»(50) ولغيرها في مثل هذه المناطق.

أفضى انفراط التماسك في اطار القبيلة والعشيرة والأسرة، إلى انحدار عديد من العرب إلى أسفل الدرك الاجتماعي. فقد ذكر ابن حزم(ا5) بنو خصفة بن قيس عيلان، باعتبارهم «أذل قبائل قيس بالبادية». كما ميز الأدريسي(52) عرب مدينة شلب «خاصتهم (عن) عامتهم». ينسحب نفس الشيء على الأمويين، الذين كانت «بقرطبة منهم طائفة غامضة الشخوص، بازة الهيئة، عارمة الأدب والمروءة، متطبعة بأخلاق العوام»(53) وهو ماأكده ابن بسام(64) بقوله: «ودخلوا غمار الناس، وامتهنوا واستهينوا». بلغت الظاهرة من الشمولية، أن عجزت المصادر القديمة(55) عن حصر البيوتات العربية العريقة التي اندمجت في «غمار العامة». ولا غرو، فالمعلومات بصدد العرب الذين مارسوا المهن التي أنفوا منها سلفا، مثل «عمل الفخار»(65) والبيازة(57) والخرازة(88) والهراية(69) وغيرها تتجاوز الحصر. حتى الفخار»(66) والبيازة(57) والخرازة(88) والهراية(99) وغيرها تتجاوز الحصر. حتى غدت هذه الظاهرة من الأمور العادية، كما يفهم من نص لابن خلدون(60) إذ قال الدول عنرطرحين في الغمار، منتحلين للحرف الدنيئة في معاشهم بما يفسد أخلاقهم، وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة».

تحدث المؤرخ الأندلسي المجهول(61) عن العرب، بما لا يدع مجالا للشك في الندماج أغلبيتهم في صفوف العامة. اذ قال : «ومن احترف منهم فاحترف بفلاحة

<sup>(49)</sup> الادريسي: المرجع السابق: ج1: 87.

<sup>(50)</sup> ابن الابار : التكملة : ج2 : 783.

<sup>(51)</sup> الجمهرة : 248.

<sup>(52)</sup> المرجع السابق: ج1: 87.

<sup>(53)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م2 : 606.

<sup>(54)</sup> نفسه : ق1 : م1 : 456. انظر كذلك : ابن عذاري : المرجع السابق : ج3 : 128.

<sup>(55)</sup> ابن القوطية : المرجع السابق : 78. الجمهرة : أماكن متعددة : ابن خلدون : العبر : ج4 : 139.

<sup>(55)</sup> بن حزم : الجمهرة : 243.

<sup>(57)</sup> نفسه : 344.

<sup>(58)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : م2 : 601.

<sup>(59)</sup> الجمهرة: 313.

<sup>(60)</sup> القدمة: ج3: 878.

<sup>(61)</sup> انظر : ذكر مشاهير أهل فاس في القديم : 21.

وخدمة أجنات غلة وغرس ونسج حرير وبيعه غير منسوج وطرفه وبيع بز وتسبب بجلبه وبيع عطر وسبط شماع وبيعه ونسج وغزل الكتان وبيع لبن البقر لمن يمخضه...».

وبالمثل اختلف الدارسون حول مدى حفاظ البربر على تنظيماتهم القبلية. فبينا يصر كيشار (62) على أنها، كانت أكثر متانة وتماسكا من نظيراتها العربية، يتفق الأغلبية (63) على اندماجهم السريع في الوسط الجديد. في حين تحفظ البعض (64) عن الحسم في القضية. ومما زاد الأمر تعقيدا، شح المادة التاريخية، مما يجعل هذه الآراء مجرد تخمينات نظرية. على أنه من الضروري التمييز هنا، بين البربر الذين هاجروا إلى الأندلس قبل عصر الخلافة، والقبائل العسكرية التي التحقت مؤخرا بخدمة الخلافة الأموية.

وعلى عكس موقفهم من العرب، أجمع الدارسون(65) على ابراز أهمية البربر العددية. لم تعوزهم في ذلك، المادة التاريخية. فبصرف النظر عن الاحصائيات الواردة في المصادر، كثيرة هي القرائن التي تؤكد ذلك. فقد تحدث المؤرخ الجهول(66) على سبيل المثال، عن ثورة البربر، قائلا: «وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلس، إلا ماكان من عرب سرقسطة وثغرهم فانهم كانوا أكثر من البربر». وبرغم تركيزهم على الجماعات العسكرية الفاتحة واللاحقة(67) لم يحل ذلك دون الهجرة المستمرة من شمال افريقيا للبحث عن شروط معاشية أفضل(68).

حقيقة تحدث الأصطخري(69)عن المناطق الجغرافية التي شغلتها بعض القبائل البربرية. فـ«نفزة ومكناسة منهم بالأندلس بين الجلالقة وبين مدينة قرطبة. وأما

<sup>.</sup>Al-Andalus, op. cit, p 457 (62)

Palencia, aspectos, op. cit, p 33, Provencal, civilizacion arabe, p 28 (63) أحمد بدر: عصر الحلافة : المرجع السابق : 238 وغيرهم.

<sup>.</sup>Henri terrasse, op. cit, p 110 (64)

Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 95 (65). موريس لومبار: المرجع السابق: 73. عبد العزيز سالم: المرجع السابق: 73.

<sup>(66)</sup> أخبار مجموعة : المخطوط : 20.

<sup>(67)</sup> يحددهم هنري تراس في مثات الآلاف. وهو التقدير الذي رفضه سانشيس البورنوس، انظر: Guichard, Al-Andalus, op. cit, p 454.

Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 95 (68) عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ج1: 79:

<sup>(69)</sup> المرجع السابق : 44.

هوارة ومديونة فهم سكان شنتبرية». كما أورد ابن حزم(70) معلومات أكثر دقة وتفصيلا بهذا الصدد. على أن من شأن ما تعرفنا عليه من ازدهار مديني، وانحلال للعلاقات الاقطاعية، أن يؤثر في اتجاه خلخلة ارتباط هؤلاء بالأرض أولا، وببعضهم البعض في اطار العشيرة والقبيلة.

ولعل في اتساع ظاهرة الهجرة من البوادي نحو المدن، ومن الهوامش إلى قرطبة، ما يكشف عن ذلك. فعديدة هي الأسر التي تنتمي لفخذة هوارة، انتقلت للاستقرار «في الجانب الغربي»(٢١) من العاصمة. وبالمثل، فبنو رزين البربر «كان نفر منهم بقرطبة»(٢٥) ينسحب نفس الشيء على الزجاليين الذين نسبهم ابن حيان(٢٥) في «عامة البتر»، فقد هاجروا «من ناحية تاكرنا»(٢٩) للاستقرار بقرطبة. وكم من أسرة أصبحت مشتتة بين عدة مناطق(٢٥)

أكدت كتب الطبقات على صحة الاعتقاد باتساع الهجرة البربرية من الكور نحو قرطبة، واندماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية بها، فيما أوردته من تراجم لأعلامهم(76) ولعل في نعتهم به «الأندلسيين»(77) وبه أهل قرطبة»(78) مايدل على تفسخ انتاءاتهم القبلية. ولاغرو، فخلال ثورة العامة، لم تمنعهم أصولهم البربرية من المشاركة مع بقية القرطبيين في الدفاع عن العاصمة ضد الهجومات البربرية. وفي حديث الرازي(79) عن الكور الأندلسية، خص فحص البلوط وحده بالقول: «وكان يسكنه البربر». ولم يخف ابن حزم(80) تعجبه من هذه الظاهرة، حيث قال: «ونحن نجد من سمع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة

<sup>(70)</sup> الجمهرة : المرجع السابق : 463 \_ 67.

<sup>.</sup> (71) نفسه : 465.

<sup>(72)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(73)</sup> المرجع السابق : محمود علي مكي : 171.

<sup>(74)</sup> نفسه : 171 ــ 72.

<sup>(75)</sup> ابن حزم: الجمهرة: 465.

<sup>(76)</sup> ابن الفرضى: المرجع السابق: أماكن متعددة. ابن بشكوال: المرجع السابق: ج1: 20. ابن الابار: التكملة: أماكن متعددة. ولعل أشهرهم على الاطلاق جعفر بن عثمان المصحفي الوزير «من برابر بلنسية». انظر: الحلة السيراء: ج1: 257. وكذلك منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة الذي «ينسب في فخذ منهم يقال له كزنة». انظر: ابن الفرضي: المرجع السابق: 144.

<sup>(77)</sup> محمود علي مكي في تقديمه للمقتبس: 18.

<sup>(78)</sup> ابن الأبار : التكملة : ج2 : 778. ابن بشكوال : المرجع السابق : ج1 : 20.

<sup>(79)</sup> المرجع السابق : 83. ولقد تحدث ابن سعيد الأندلسي كذلك على (برابر فحص البلوط). المرجع السابق : ج1 : 210.

<sup>(80)</sup> الأحكام في أصول الأحكام : مطبعة السعادة : الطبعة الأولى : 1345 هـ : ج1 31.

من قرطبة كاد يقول أنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة»، مما يكشف عن شذوذ مثل هذه الحالات عن القاعدة العامة.

مع ذلك، يبدو أن انحلال الروابط القبلية، لم يكن شاملا لكل المناطق، وبالخصوص الهامشية منها. فقد ترجم ابن الفرضي(81) لشخص «من أهل استجة من ساكني باديتها وسط قبيلة من قبائل البربر».

أغنتنا بعض الدراسات(82) عن تأكيد اندماج البربر في طبقات العامة. فأغلبهم كانوا يمارسون «مهنا حقيرة»(83) مع ذلك، فقد أصرت على أن أقلية فقط هي التي اختارت الحياة المدنية(84) لتشغل بعض الوظائف في الدولة(85) بعنى أن عامة المدن لم تحتضن طائفة بربرية. غير أن كتب الطبقات التي اعتمد عليها هؤلاء، نفسها تفند هذا الزعم. فمن البربر، من كان «عطارا»(86) و«بزازا»(87) ومؤدبا(88) ومن أمثال العامة ما يؤكد اشتغالهم كحراس(89) وباعة(90) بالأسواق. وليس أدل على ذلك من ارتفاع أعدادهم بالمدن، التي احتضنت «من البربر والمهاجرة كثير»(91)

باستثناء بعض الاشارات القليلة، يبدوا أن المصادر القديمة، عربية كانت أم لاتينية سكتت(92) عن الطائفة التي عرفت بالمستعربين. لذلك فأغلب ماكتب عنهم لا يتعدى أن يكون مجرد افتراضات تنقصها الدلائل التاريخية. من ثم وجاهة

<sup>(81)</sup> المرجع السابق: 339.

<sup>(82)</sup> Provencal, Espana musu, p 97 كلود كالهن : المرجع السابق : 192. أحمد بدر : عصر الحلافة : 238.

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 97 (83)

Provencal, Espagne musulmane au Xé S. p 23 (84) موريس لومبار : المرجع السابق : 73.

<sup>.</sup>Provencal, Espagne Mus. au Xé S. op. cit, pp 27-28 (85)

<sup>(86)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 191.

<sup>(87)</sup> نفسه : 136.

<sup>(88)</sup> ابن الابار: التكملة: ج1: 206.

<sup>(89)</sup> إذ قالوا : «أتيس من عبو البايت الذي باع الجلابية واشترى المقرع». وقالوا أيضا : «أتيس من توقوت البايت الذي أكسر ضرس باش ينطبع لو التصفير». مع العلم بأن «عبو» و«توقوت» من الأسماء البربرية. انظر : الرجالي : المرجع السابق : ق 2 : 110 ــــ 11.

<sup>(90)</sup> إذ قالوا : وأتيس من عُبو الفحام الذي كان ينجم الفحم بالورد.. نفسه : ق2 : 111.

<sup>(91)</sup> ابن الخطيب: الاحاطة: م1: 134.

<sup>(92)</sup> يقول سيمونيت: وإن المادة التاريخية والأخبار المتعلقة بتاريخ المسيحيين المستعربين شحيحة. انظر: op. cit, p 629 كما أكد ذلك بروفنسال بالقول: وإن مادتنا التاريخية فقيرة بشكل مدهش. Espana musulmana, op. cit, p 110!

نصيحة أحد الدارسين (93) بالتزام الحذر عند التجرد للحديث عنهم. استغل البعض (94) هذا الوضع للاقرار بدور المستعربين في الحفاظ على استمرارية الحضارة الرومانية ــ القوطية ــ المسيحية، من مخاطر حضارة عربية اسلامية دخيلة وعابرة، وفق نظرة متعصبة، لا ترى التناقض بالأندلس إلا فيما بين الاسلام والمسيحية.

ليست هناك معلومات دقيقة يمكن الاستناد عليها، لتقدير نسبة المستعربين في المجتمع الأندلسي. مع ذلك، فمن المرجح أنهم استمروا يشكلون عددا لا يستهان به. وهو ماذهب إليه كل من بلباس (95) وبروفنسال (96) يدعم هذا الاعتقاد، مأورده ابن حوقل (97) «وبالأندلس غير ضيعة فيها الألوف من الناس لم تمدن، وهم على دين النصرانية روم». ينطبق نفس الشيء على المدن، التي ضمت هي الاخرى جماعات متفاوتة الأهمية. ولعل في وجود اسقفيات بها مايدل على ذلك. قال ابن حيان (98) «أمر الناصر لدين الله باحضار عباس بن المنذر جاثليق، اسقف اشبيلية، ويعقوب بن مهران اسقف بجانة، وعبد الملك بن حسان اسقف البيرة». وعلى عكس ماذهب إليه بروفنسال (99) وكاجيكاس (100) يبدو أن نسبتهم بقرطبة وضواحيها كانت متفوقة. يشهد على ذلك، كثرة ماكان بها من كنائس وأديرة. ولقد كانوا من الكثرة أن رفعت إلى القاضي شكاية في «نهي العجم عن المرور ولقد كانوا من الكثرة أن رفعت إلى القاضي شكاية في «نهي العجم عن المرور على مقابر المسلمين» (101) مع ذلك، فمما لأشك فيه أن عددهم تقلص بشكل مفوفهم.

تحدث البعض(102) عنهم، باعتبارهم «طبقة اجتماعية» متجانسة. في حين ميزت المصادر القديمة «كبار النصاري»(103) ووجوههم(104) عن عامة «أهل

<sup>.</sup>Loc. cit (93)

<sup>(94)</sup> Cagigas, op. cit, Simonet, op. cit وتعتبر دراستهما عن المستعربين الأوفى والأكمل.

<sup>.</sup>Ciudades Hispano-musulmanes, op. cit, T 1, p 195 (95)

<sup>.</sup>Espana musulmana, op. cit, p 110 (96)

<sup>(97)</sup> المرجع السابق : 107.

<sup>(98)</sup> المرجع السابق : ج5 : 468.

<sup>(99)</sup> بحيث يقر بتفوق عدد مستعربي اشبيلية.

<sup>(100)</sup> يعتبر استجة أهم مركز للمستعربين بالأندلس.

<sup>(101)</sup> ابن سهل : المرجع السابق المخطوط : 88.

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, 110, Palencia, p 8 (102)

<sup>(103)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 22.

<sup>(104)</sup> نفسه : ج5 : 474. ابن خلدون : العبر : ج4 : 145.

الذمة (105) و (غمار (106) هم. ولا غرو، فعند الفتح، تم تمييز أهل الصلح الذين حافظوا (على أرضهم وأموالهم يبيعون ويباع منهم (107) عن غيرهم. مع العلم أن الأندلس (أكثرها انما فتح صلحا (108) كما عوملت الطبقة الاقطاعية بشكل مختلف عن عامة الناس. فمن المتعارف عليه أن أبناء آخر ملوك القوط، حافظوا على (ثلاث آلاف ضيعة سميت بعد ذلك صفايا الملوك ((109) ولم تصل المضايقات (110) التي تعرضوا لها لاحقا، في اطار سيادة البني القبلية العشائرية، والتعصب الديني الطائفي، إلى حد تحويلهم جميعا منتجين فقراء. بمعنى أنه لا الفتح الاسلامي، ولا التطورات اللاحقة، لم تفض إلى احداث تغيير جذري في البنية الاجتماعية القائمة. لذلك استمر المستعربون يشكلون طائفة، لا طبقة داخل المجتمع الأندلسي.

ورغبة من الدولة في احتوائها، وتفاديا للصراعات التي قد تنجم عن عدم مراعاة خصوصياتها، لم تجد غضاضة في الاحتفاظ لها بنظمها الخاصة. هكذا، خلق منصب «القماسة»(۱۱۱) الذي يتولاه «زعيم عجم الذمة»(۱۱۵) وقد احتفظت لنا المصادر العربية على أسماء بعض من شغل هذا المنصب خلال عصر الخلافة، منهم «أبو صاعد»(۱۱3) و«معاوية بن لب»(۱۱4) ويبدو أن القومس، كان يترأس جهازا اداريا كاملا، مركزه في قرطبة، وفروعه في الكور. فقد ذكر ابن الخطيب(۱۱۶) أن أهل الذمة بمختلف مدن وكور البلاد، كان «يرأسهم أشياخ من أهل دينهم أولوا حنكة ودهاء ومداراة، ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم». كما توفرت الطائفة على محاكمها الخاصة. فمن قضاة النصارى بقرطبة، ذكرت المصادر «أصبغ بن

<sup>(105)</sup> ابن الابار : اعتاب الكتاب : 213. ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م1 : 327.

<sup>(106)</sup> ابن الخطيب: الاحاطة: م1: 107.

<sup>(107)</sup> الغساني : المرجع السابق : 113.

<sup>(108)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(109)</sup> ابن القوطية : المرجع السابق : 29.

<sup>(110)</sup> فلقد فرق أبو الخطار العرب الشاميين على الكور ووجعل لهم ثلث أموال الذمة من العجم طعمة». انظر : ابن الخطيب : الاحاطة : م1 : 103. كما تمت مصادرة أموال ورثة قومس بن انتيان لاتهامه بالردة. انظر : الخشني : المرجع السابق : 76 ـــ 77.

<sup>(111)</sup> يذكرابن القوطية أن عبد الرحمن بن معاوية هو الذي نصب «أول قومس بالأندلس» المرجع السابق: 61.

<sup>(112)</sup> ابن الخطيب: الاحاطة: م1: 103.

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 121 (113)

<sup>(114)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 64.

<sup>(115)</sup> الاحاطة : م1: 107.

نبيل»(116) و «وليد بن خيزران»(117) و «حفص بن البر»(118) ومن جهة أخرى، استمرت طليطلة، مركزا لرئاسة الأساقفة. وقد شغل هذا المنصب خلال خلافة الحكم المستنصر، المطران «عبيد الله بن قاسم»(119) إضافة لمطرانيتي «اشبيلية وماردة»(120)

تناقل المؤرخون(121) نص رسالة بعثها نصارى أهل الشام لعمر بن الخطاب، تتضمن بنود الاتفاق بين الطرفين، حول شروط اقامة أهل الذمة بأمان في الدولة الاسلامية. أشير فيها إلى منعهم من اقامة كنائس جديدة، ومن التشبه في المبس والمظهر بالمسلمين، والتجرد من السلاح، وغير ذلك. مع العلم بأن تطبيق التوصيات الفقهية بصدد أهل الذمة، اختلف باختلاف طبيعة الجهاز الحاكم. ومن الفقهاء من بالغ في وضع القيود المميزة لهذه الطائفة، والحث على ضرورة اذلالها. وبديهي أن تعمل مثل هذه الممارسات على تمتين التماسك في صفوفها. وليس أدل على ذلك بالنسبة للأندلس، من اتساع حركة العصيان و (الاستخفاف) في أوساط مستعربي قرطبة خلال القرن التاسع(122) فهل كانت لتلك التطورات التي مستعربي قرطبة من دور في تغيير هذه الوضعية.

ليس هناك، على مايبدو، من ينكر التسامح الذي حظي به المستعربون خلال عصر الخلافة. فبروفنسال(123) لم يجد أي مظهر للكراهية والتعصب تجاههم. و لم يكن شح المادة التاريخية، ليمنع بالنثيا(124) من الاقرار بشيوع علاقات الأخوة بين المسيحيين والمسلمين، بل وحتى متعصبي المدرسة الاسبانية التقليدية سايروا هذا الاعتقاد. فسيمونيت(125) يعترف بمساواة المستعربين لغيرهم من الطوائف والاثنيات، في الحقوق. على غراره عبر كاجيكاس(126) عن اندهاشه الكبير من

<sup>(116)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 64. ابن خلدون : العبر : ج4 : 145.

<sup>.</sup>Dufourcq, la vie quotidienne, p 48, Simonet, op. cit, p 622 (117)

<sup>(118)</sup> ابن القوطية : المرجع السابق : 31.

<sup>(119)</sup> ولقد ذكره ابن حيان ــ خطأ على ما يبدو ــ باعتباره مطرانا لاشبيلية. المرجع السابق: الحجى: 64. ابن خلدون: العبر: ج4: 145.

<sup>.</sup>Dufourcq, la vie quotidienne, op. cit, p 80 (120)

<sup>(121)</sup> الطرطوشي : سراج الملوك : 118. الشيزري : المرجع السابق : 120 ـــ 22.

<sup>(122)</sup> لمزيد من التفصيل، انظر : Cagigas, op. cit, T 1, Simonet, op. cit, :

<sup>.</sup>Espana musulmana, op. cit, p 121 (123)

<sup>.</sup>op. cit, p 8 (124)

<sup>.</sup>op. cit, p 603 (125)

<sup>.</sup>op. cit, p 325 (126)

العدالة التي نعموا بها، وتفوق حرياتهم بالأندلس عنها بالممالك المسيحية(127) لم يكن دوزي(128) اذا مبالغا في اقراره بأن التساهل مع المستعربين (لم تكن له حدود».

تجلى التسامح في عدة مظاهر. فالناصر، لم يتردد عن اشراك بعض زعمائهم في الحكم. فعندما استرجع مدينة أبذة، أسند ولايتها ل«عريف من العجم»(129) وكذلك فعل باستجة التي ولى عليها «حمدون بن بسيل»(130) المستعربي. ولاحاجة لذكر الدور الفعال الذي لعبه ربيع بن زيد، صاحب يومية قرطبة في القصر الخلافي، ولا لمكانة وجوه نصارى أهل الذمة في النشاط الدبلوماسي(131) ينطبق نفس الشيء على علاقة الدولة بعامتهم. إلى درجة أنه «اذا تشاجر مسيحي مسلم، أعطى الحق دائما للأول»(132)

ويبدو أن الخلفاء أبطلوا عمليا مفعول التشريعات المقيدة لممارسة الشعائر الدينية. وليس أدل على ذلك، مما أورده ابن خاقان(133) بأن «قرع النواقيس يبهج سمع أهل قرطبة، على الرغم من تشدد الفقهاء في منع ذلك «ببلاد الاسلام»(134) كا أطنب عريب بن سعد(135) في ذكر ممارسة العجم بكل حرية لأعيادهم الدينية وطقوسهم بمختلف مدن وقرى البلاد، بما في ذلك احياء ذكرى الدشهداء المقتولين بقرطبة»(136) خلال العصر السابق. وبالمثل، أبدت الدولة مرونة في تطبيق النصوص المانعة لاستصلاح الكنائس وتوسيعها، وإقامة أخرى جديدة. فقد اشتهرت العاصمة بكثرة كنائسها(137) مصداق ذلك، ماأورده ابن خاقان(138)

<sup>.</sup>Ibid, p 329 (127)

<sup>.</sup>op. cit, T 11, p 184 (128)

<sup>(129)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 131.

<sup>.</sup>Cagigas, op. cit, p 304 (130)

<sup>(131)</sup> انظر: ابن حيان: المرجع السابق: ج5: 473 ــ 74. لمزيد من التفاصيل، انظر القطعة التي حققها الحجي: في أماكن متعددة.

<sup>.</sup>Simonet, op. cit, p 630 (132)

<sup>(133)</sup> المرجع السابق: 21.

<sup>(134)</sup> Le Traité d'Ibn Abdun, 245 الشيزري : المرجع السابق : 107.

<sup>.</sup>op. cit, passim (135)

<sup>.</sup>Ibid, p 96 (136)

Simonet, op. cit, pp 615-16 (137) مازيد من التفصيل انظر : Simonet, op. cit, pp 615-16 (137) .cit, p 72-85

<sup>(138)</sup> المرجع السابق: 21.

بالقول: بات أحدهم (ليلة بإحدى كنائس قرطبة). وحظيت منها «كنيسة الأسرى»(139) باهتمام خاص، باعتبارها (الكنيسة المعظمة بين النصارى»(140) كثيرا ماأثارت هذه الاجراءات تحفظ الفقهاء، الذين تجردوا لتذكير الدولة بأنه «ليس في شرائع الاسلام إحداث أهل الذمة من اليهود والنصارى كنائس ولا شنوعات في مدائن المسلمين»(141) وطالبوا بـ «تهديمها بعد الاعذار إلى أهلها»(142)

تحدث الادريسي (143) عن احدى كنائس الأندلس، قائلا: «ولا سبيل لأحد من المجتازين بها أن يخرج منها حتى يأكل في ضيافة الكنيسة، ضريبة لازمة وسيرة دائمة، لا ينتقلون عنها ولا يتحولون منها، وورثها الخلف عن السلف، أمر معتاد متعارف دائم، والكنيسة ذاتها كنيسة عامرة بالقسيسين والرهبان، وبها أموال مدخرة، وأحوال واسعة وأكثر هذه الأموال محبسة عليها في اقطار الغرب وبلاده وينفق منها على الكنيسة وخدامها وجميع من يلوذ بها معما يكرم به الأضياف الواردون».

يؤكد هذا النص، مدى الرعاية التي حظى بها المستعربون. على أن أهم ما يكشف عنه هو عدم اقتصار دور الكنيسة على النشاط الديني، بل تجاوزته إلى الفعل في المجال الاقتصادي، بتسهيل مأمورية التجار، وتقديم الخدمات لهم. فمن الطبيعي اذا، أن تتغاضى النظم المتبرجزة الطرف عن تلك النصوص التشريعية المقيدة لنشاطها. لذلك، فدوافع التسامح، لم تكن كلها سياسية، كما هو شائع.

كما أبدت المحاكم الاسلامية مرونة قصوى في مواجهة المستخفين بالنبي، على عكس العصر السابق: فقد ورد على القاضي «رجل من النصارى مستقتلا لنفسه، فوبخه أسلم(۱44) وقال له: ويلك من أغراك بنفسه أن تقتلها بلا ذنب ((145) واكتفى بثلقينه درسا في الدين المسيحي. ومن المفيد، اثبات نص بالغ الدلالة في الكشف عن شيوع حرية الاعتقاد. قال أحد قضاة قرطبة: «أتاني... غلام من

<sup>(139)</sup> عريب بن سعد : المرجع السابق : 106.

<sup>(140)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 520.

<sup>(141)</sup> ابن سهل : المرجع السابق : المخطوط : 88.

<sup>(142)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(143)</sup> المرجع السابق : ج1 : 87 ــ 88.

<sup>(144)</sup> وهو أسلم بن عبد العزيز قاضي الجماعة بقرطبة، في عهد الناصر، منذ سنة ثلاثمائة هجرية.

<sup>(145)</sup> الحشني : المرجع السابق : 108.

النصارى يريد الاسلام فأسلم على يدي وكتبت إسلامه وأشهدت عليه. فلما كان بعد أيام أتاني فذكر أنه بدا له عن الاسلام فامتحنته فوجدته مصرا على ماقال (146) فأشار عليه الفقهاء بالقول: «فإن أصر خليته في سخط الله عز وجل، فليس بأول من أغواه الشيطان (147) كما أصبح بامكان النصارى أن يتزوجوا بالمسلمات. قال الخشني (148) «كان بقرطبة رجل أعجمي ممن استنزل من الحصون المخالفة، وكانت له امرأة حرة مسلمة».

أسفر هذا التسامح، عن انفراط تماسك المستعربين في اطار الطائفة. عبر عن ذلك عديد من الدارسين (149) بالقول: «إنهم فقدوا شعورهم الوطنية والاستقلال عن مشروع تحقيق الاستقلال»، مع ما ينم عليه مصطلحا الوطنية والاستقلال هنا من مجازفات. على أي، لم تسجل المصادر القديمة، عربية كانت أم لاتينية، أي تحرك لهؤلاء في الاطار الطائفي، طوال عصر الخلافة. وعلى الرغم من دقة رصده للأحداث، لم يعتر لهم سيمونيت (150) ولا غيره (151) على أثر في النشاط السياسي والمعارضة. كما تحسر كاجيكاس (152) عن انعدام المادة التاريخية، لتتبع تطورات المعارضة المستعربية خلال عصر الخلافة. دون أن يثير ذلك أدنى شك لديه في وجودها. وبالمثل، لم يخف سيمونيت (153) أسفه الشديد لعدم احتفال المستعربين بسقوط الخلافة. لقد فات هؤلاء جميعا، ادراك تحول اطار المعارضة ليصبح طبقيا، لا طائفيا.

بديهي أن ينصهر المستعربون في المجتمع الجديد، ويفقدوا كثيرا من خصائصهم المميزة. وهو ما وضحه كثير من الدارسين(١٥٩) وإن اختلفوا في تحديد درجة عمقه. ومنهم(١٥٥) من أشار إلى التحولات التي طرأت على المسيحية الأندلسية،

<sup>(146)</sup> ابن سهل : المرجع السابق : المخطوط : 97.

<sup>(147)</sup> نفس المصدر والصّفحة.

<sup>(148)</sup> المرجع السابق : 107.

<sup>.</sup>Cagigas, op. cit, p 326, simonet, op. cit, p 603 (149)

<sup>.</sup>op. cit, p 647 (150)

<sup>.</sup>Guichard, Al-Andalus, op. cit, p 276 (151)

<sup>.</sup>op. cit p 326 (152)

<sup>.</sup>op. cit, p 647 (153)

Americo castro, in Ibid, p 136, Guichard, al-andalus, op. cit, p 276, Provencal, Espagna (154). mus. au Xé S. p 276, Cagigas, op. cit, p 328, Dufourcq, la vie quotidienne, op. cit, p 147

Dufourcq, la vie quotidienne, op. cit, : ولمزيد من التفصيل، انظر Guichard, op. cit, p 276 (155) .pp 89-90

في اتجاه التراجع عن الاعتقاد بالثالوث، والاقرار بوحدانية الله. ان تأثر الجانب العقائدي \_ باعتباره الثابت الأقوى \_ لا يترك مجالا للشك في عمق انحلال العناصر الأخرى : من عادات وتقاليد ولغة وعلاقات اجتماعية.

ومن مظاهر ذلك، اختلاط سكن المستعربين ببقية عناصر المجتمع. فقد أورد الطرطوشي(156) أن «الفقيه بن الحصار بقرطبة له جار نصراني يقضي حوائجه وينفعه». بما يسقط زعم البعض(157) بأنهم «عاشوا معزولين في أحياء خاصة بهم». ومن أمثال العامة(158) ما يكشف عن دور التجارة في اندماج العناصر الاثنية والطائفية.

ومن المفيد إثبات نص لآلبرو القرطبي، بالغ الأهية في الكشف عن مدى انحلال العلاقات الطائفية في صفوف المستعربين، إذ قال: «إن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم، ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين، ولا يردوا عليها وينقضوها، وإنما لكي يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا صحيحا. وأين تجد الآن واحدا \_ من غير رجال الدين \_ يقرأ الشروح اللاتينية التي كتبت على الأناجيل المقدسة... يا للحسرة إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابها(159)

في ظل هذه الظروف، ومع تزايد ارتباط وجوه المستعربين بالأرستقراطية الحاكمة(160) لايسع عامتهم، إلا التخلي عن الاستيلاب الطائفي، الارتباط بقوة مع الذين تجمعهم بهم نفس الظروف المعاشية والاقتصادية والطبقية.

من المتعارف عليه، أن أعدادا هامة من سكان الأندلس الأصليين، تحولوا إلى الاسلام وهم الذين عرفوا في المصادر القديمة باسم «أسالمة أهل الذمة»(161) أو المولدين. وقد أكد المؤرخ الأندلسي المجهول(162) على استمرارية هذه الظاهرة

<sup>(156)</sup> سراج الملوك : 129.

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 124 (157)

<sup>(158)</sup> إذ قالوا: «من فتح حانوت للتجار، يبيع من يهود ونصارى»: الزجالي: المرجمع السابق: ق1: 246.

<sup>(159)</sup> بلنثياً : المرجع السابق : 485 ورد هذا النص كذلك عند بروفنسال مترجم عن اللاتينية من كتاب Alvaro, Indicus luminosos!

<sup>(160)</sup> راجع المعلومات الواردة في أماكن متعددة من مقتبس ابن حيان : المرجع السابق.

<sup>(161)</sup> نفسه : محمود على مكي : 156. الحشني : المرجع السابق : 8 ــ 9. ابن الابار : التكلمة ج2 : 731.

<sup>(162)</sup> ذكر مشاهير أهل فاس في القديم: 21.

طوال الحكم العربي ــ الاسلامي، بالقول: «منهم من أسلم واستقر بموضعه... ومنهم من أسلم بعد الفتح». في حين أشار البعض(163) إلى أنها أصبحت أكثر اتساعا وكثافة خلال عصر الخلافة. ولعل فيما أورده ابن سهل(164) عن «غلام من النصارى يريد الاسلام»، مايؤكد ذلك. حتى غدا المولدون يشكلون «أغلبية سكان الأندلس»(165)

حقيقة، تم الحاق كثير من المولدين بخطط الدولة، منذ عصر الولاة. فعقبة بن حجاج السلولي مثلا، استقضى «مهدي بن مسلم وهو من أبناء المسالمة»(166) على قرطبة. كما استقضى الحكم الربضي، «أيوب بن عبد ربه من مسالمة الذمة»(167) على اشبيلية. وفي عهد الأمير محمد، كان «صاحب قلم بني أمية الأعلى وكاتبهم العظيم قومس النصراني بن أنتيان»(168) ويبدو أن هذه السياسة طمحت إلى امتصاص سخط هذه الطائفة، كما يستفاد من نص لابن القوطية(169) اذ قال: ان الحكم الربضي «استقدم عمروس المعروف بالمولد من وشقة فاختصه وقرب مكانه... وكتب إلى أهلها كتابا يخدعهم عن عقولهم ويقول اني اخترت لكم رجلا من أهلكم وأعقابكم».

مع ذلك عجزت مثل هذه الاجراءات، على خلخلة التماسك الطائفي للمولدين. وليس أدل على ذلك، من اشتداد ثوراتهم ضد السلطة المركزية عشية ظهور الخلافة(170) بما يكشف على أن الانتاء للعقيدة الاسلامية، واندماج النخبة العليا من المولدين في الطبقة الحاكمة، لم يكن كافيا لابطال مفعول الطائفية.

من ثم تبدو أهمية التحولات التي طرأت على البنيات الاجتماعية، والتوجهات الاقتصادية للخلافة الأموية في انهيار ركائز التماسك الطائفي. فخلال هذا العصر «أصبح من الصعب تمييزهم عن المسلمين الدخلاء»(171) فاندماجهم «في

<sup>.</sup>Cagigas, op. cit, p 329, Provencal, Espagne musu. au Xe S. p 19 (163)

<sup>(164)</sup> المرجع السابق المخطوط: 97.

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 101 (165)

<sup>(166)</sup> الخشني : المرجع السابق : 8 \_ 9. ذكر ابن الابار هذا القاضي باسم «مهدي بن سلمة». انظر : التكلمة : ج2 : 731.

<sup>(167)</sup> نفسه : ج1 : 198.

<sup>(168)</sup> ابن القوطية : المرجع السابق : 102.

<sup>(169)</sup> نفسه : 68.

<sup>(170)</sup> لمزيد من التفصيل، انظر : احمد بدر : المرجع السابق : من الفتح حتى الخلافة.

<sup>.</sup>Provencal, espagne mus. au Xé S. p 19 (171)

الجماعة (172) كان شاملا وعميقا. وليس أدل على ذلك مما أوردته كتب الطبقات (173) عن أهل القلم المولدين. بحيث لم تعد تحركهم بتاتا انتاءاتهم الاثنية \_\_\_\_ الطائفية. وحسبنا استحضار أمثال ابن حزم وابن القوطية لتأكيد ذلك.

على أي، فمن القرائن مايدل على أن الانحلال لم يكن جذريا. فمن قضاة الناصر على وشقة، من «كان منسوبا إلى الكبر، مزهوا شديد العصبية للمولدين، منتقضا للعرب، حافظا لمثالبها»(١٦٤) كما تكشف جمهرة ابن حزم(١٢٥) عن استمرار الصبغة الطائفية لدى المولدين بالثغور. أكد ذلك فقيه ورع من أهل طليطلة «كان يقول اذا سئل عن من لا يحسن العربية، إذا أعربتم أعمالكم ما ضركم كلامكم»(١٦٥) يفهم من هذه النصوص، أن الانحلال كان أقوى بالمدن وضواحيها، عنها بالبوادي والهوامش

وسواء بالبوادي أو بالمدن، اندمج معظم المولدين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، منتجة كانت أم غير منتجة. وقد كفانا المؤرخ الأندلسي المجهول(177) مؤونة تأكيد ذلك، اذ قال: «وأما من أسلم من أهلها، فمن كان منهم بالبادية فاكتسبوا البقر والغنم والحرث والعسل وأهل الجبال منهم فكانوا يغرسون الأجنات والفواكه وقطع الخشب وطبخ الفحم ومن ولى البحر منهم فكانوا يجلبون الحوت والسردين ويصنعون السفن وآلاتهم إلى غير ذلك... فأما من كان منهم بالحاضرة فكانوا يحترفون بالدباغة والحياكة والخرازة وبيع النعال المخروزة وبيع الحياك والجلاليب ونسجهم والضرب بالطبول والبنود والحجامة وحمل الموتى... وبيتة الأسواق بالليل وحرص الفنادق وتعمير البهاهم وحمل السلوع من بلد إلى بلد».

تحدث صاحب أخبار مجموعة (178) عن الطائفة اليهودية، التي كانت بالأندلس عند الفتح قائلا: بأن الفاتحين «اذا لقوا اليهود ببلدة ضموهم إلى مدينة البلد... ولم يفعلوا ذلك بمالقة لأنهم لم يجدوا بها يهودا». وبالمثل، جمع مغيث «يهود قرطبة فضمهم إليها» (179) ولعل في غلبة الطابع المديني عليهم، ما يؤكد الاعتقاد الشائع،

<sup>.</sup>Cagigas, op. cit, p 305 (172)

<sup>(173)</sup> ابن الابار : التكملة : أماكن متعددة. ابن بشكوال : المرجع السابق : ج2 : 411.

<sup>(174)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 228.

<sup>(175)</sup> المرجع السابق : 464 \_ 65.

<sup>(176)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج1 : 152 - 26.

<sup>(177)</sup> ذكر مشاهير أهل فأس في القديم : 21.

<sup>(178)</sup> المرجع السابق المخطوط : 6.

<sup>(179)</sup> نفسه : 7.

بأنهم كانوا يمارسون تجارة الكماليات وأعمال الصيرفة والصياغة. من ثم تماسكهم الاجتماعي وانعزالهم في أحياء خاصة بهم.

وقد اتسعت هذه الطائفة بعدئذ بشكل ملحوظ، نتيجة لتزايد الهجرة اليهودية من مختلف المناطق للاستقرار بالأندلس. فمنذ الفتح «صرف... اليهود هممهم للحلول بها»(180) حتى غدوا يشكلون نسبة مهمة في سكان بعض «المدن الأندلسية خلال عصر الخلافة»(181) وبالخصوص اليسانة، التي وصفها الادريسي(182) بأنها «مدينة اليهود». وهي نفس الصفة التي نعت بها «مدينة طركونة»(183) وكثيرة هي القرائن(184) التي تدل على أهميتهم بالعاصمة، والتي احتضنت حسب بروفنسال(185) أكبر تجمع لهم بالبلاد.

وعلى عكس بقية الطوائف، استمر اليهود بقرطبة منعزلين في أحياء خاصة بهم (186) وليس أدل على ذلك، من إقدام القاضي على «بيع دار يتيم لعزلها من دور اليهود... واخراج اليتيم من مجتمع اليهود إلى مجتمع الاسلام»(187) وهو ماأكده الادريسي (188) بالقول: «واليهود يسكنون بجوف المدينة، ولا يداخلهم منها مسلم البتة وأهلها مياسير». فهل في هذا، ما يدفع إلى مجاراة ما أجمع عليه معظم الدارسين (189) بأن الدور الاقتصادي لليهود استمر مقتصرا على التجارة مواد الترف والعبيد عبر المسافات البعيدة.

حقيقة ركزت المصادر القديمة على ابراز هذه المسألة. فابن حوقل(190) على سبيل المثال أورد بأن «جميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن

<sup>(180)</sup> المؤرخ المجهول: ذكر مشاهير أهل فاس في القديم: 21.

<sup>.</sup>Provencal, Espagna mus. au Xé S. p 37 (181)

<sup>(182)</sup> المرجع السابق. : 131.

<sup>(183)</sup> ئفسە : 107. (184) انظر : این سهل :

<sup>(184)</sup> انظر : ابن سهل : المرجع السابق : المخطوط : 11. ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 92. ابن بشكوال : المرجع السابق : ج1 : 300.

<sup>.</sup>Espagne mus. au Xé S. op. cit p 38 (185)

Balbas, L T, Mouzarabes Y Juderias, Al-andalus Vol XIX, 1954, : الغرب من التفصيل : انظر (186)

<sup>(187)</sup> ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 11.

<sup>(188)</sup> المرجع السابق : آج: 132.

<sup>(190)</sup> المرجع السابق : 106.

جلب الأندلس... ويفعل ذلك بهم تجار اليهود». وهو ما يستشف من أغلبية أمثال العامة(١٩٥) التي تناولتهم. فهل هذا يعني، بان تماسك اليهود الطائفي كان أقوى من أن تزعزعه التطورات الجديدة ؟.

على غرار بقية أهل الذمة، نعم اليهود بحرية واسعة خلال عصر الخلافة. وليس أدل على ذلك، من اشراك خاصتهم في الحكم. فالناصر، استوزر «حسداي بن اسحق الاسرائيلي»(١٩٤) الذي لعب دورا هاما في سفاراته إلى الممالك النصرانية(١٩٥) كا كلف «بروخ اليهودي»(١٩٩) بعدة مهام دبلوماسية مماثلة. ومن المفيد، اثبات نص لصاعد الأندلسي(١٩٥) بالغ الدلالة عن التسامح الذي حظي به اليهود، اذ قال ان «حسداي بن اسحق خادم الحكم بن عبد الرحمن الناصر... هو أول من فتح لأهل الأندلس منهم باب علمهم في الفقه والتاريخ وغير ذلك، وكانوا قبله يضطرون في دينهم وسني تاريخهم ومواقيت أعيادهم إلى يهود بغداد... فلما اتصل حسداي بالحكم نال عنده نهاية الحظوة بفضل دربته ونهاية براعته وأدبه وتوصل به إلى استحلال ماشاء من تواليف اليهود». ان من شأن هذه السياسة، أن تقلل من روابط التضامن بين اليهود على أساس طائفي، وتشجعهم على مزيد من الاندماج في الحياة الاجتاعية.

ومن مظاهر ذلك، مشاركتهم في الحياة الثقافية الأندلسية. فقد أورد المقري(196) وغيره(197) أسماء عديد من شعرائهم الذين تباروا مع غيرهم في النظم باللغة العربية. ومنهم من «أحكم لسان العرب، وبلغ الرتبة العليا من البلاغة والشعر»(198) ولعل أشهرهم على الاطلاق «مروان بن جناح»(199) اللغوي. ولعل في تحول العديد منهم إلى الاسلام(200) ما يؤكد صحة هذا الاعتقاد. لم تنحصر

<sup>(191)</sup> إذ قالوا: وحاج بقطاع يهودي يقضيها، الزجالي: المرجع السابق: ق2: 182 وقالوا كذلك: ومسلم صاغ يهودي أحسن من، نفسه: ق1: 216.

<sup>(192)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 473. صاعد الأندلسي : طبقات الأمم : نشر الأب شيخو اليسوعي : المطبعة الكاثوليكية : بيروت 1912 : 88.

<sup>(193)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 466 ـــ 67.

رُ (194) نفسه : ج5 : 457.

ر (195) المرجع السابق : 88 ـــ 89.

<sup>(196)</sup> المرجع السابق : ج3 : 522 ــ 30.

<sup>(197)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م1 : 234وفي ق3م1 : 457 ـــ 58.

<sup>(198)</sup> نفسه : ق 3 : م1 : 458.

<sup>(199)</sup> صاعد : المرجع السابق : 89 وهو المعروف بابن جناح القرطبي، وكتابه في النحو نشره دنبرك. (200) انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق3 : م1 : 457. المقري : النفح : ج3 : 293.

هذه الظاهرة في صفوف أهل القلم، بل شملت جماهير عريضة من مختلف الطبقات، كما يستفاد مما أورده المؤرخ الأندلسي المجهول(201) عن «من أسلم من اليهود». ولا غرو، فمن التلاميذ اليهود من كان يتلقى العلم، جنبا إلى جنب مع أبناء المسلمين(202)

من الطبيعي، أن يتخلى اليهود، ولو نسبيا عن انعزالهم، ويندمجوا بالتدريج مع بقية العناصر. وليس أدل على ذلك من أن اليسانة كان «لها ربض يسكنه المسلمون وبعض اليهود»(203) ومن شأن التحول الذي طرأ على طبيعة التجارة البعيدة المدى، وتراجع الربا، والوراثة العائلية للحرف، أن يعمل على اختراق البنيات الطائفية لليهود، في اتجاه تكريس الانقسام والشعور الطبقيين لديهم. عكست المصادر القديمة هذه المسألة، بتمييزها الخاصة عن «عامة اليهود»(204) أكد ذلك ابن سهل(205) في حديثه عن فلاحين يهود يملكون جنانا بقرطبة، وعن «اليهودي»(206) الذي يقسط سلع أحد الدلالين. ولا يترك المؤرخ الأندلسي المجهول(207) مجالا للشك في صحة هذا الاعتقاد، بقوله: «وأما من أسلم من اليهود، فاحترف خياطة الحلف والثياب، وظفر الخيصان الذي يخاط مع الثياب ونسج العقد ونسج قلنسوة وتبطينهم وصبغهم وتصفيتهم وحجامة وبلاجة ودلالين أسواق وبيع لبن مخوض وبيع بقل واصلاح نعل مخروز».

أما الصقالبة، فعلى الرغم من اسهام بعضهم في الانتاج الأدبي(208) والفني، استمروا طائفة مميزة داخل المجتمع الأندلسي. نظرا لاقتصارهم \_ في اطار علاقات العبودية \_ على تقديم الخدمات الادارية والعسكرية والمنزلية. مما عرقل عملية اندماجهم. وهو نفس ما ينطبق على الخدم السود.

عبر ابن حيان(209) عن هذا الخليط من العناصر والاثنيات الذي تشكلت منه

<sup>(201)</sup> ذكر مشاهير أهل فاس في القديم: 21.

<sup>(202)</sup> انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م1 : 233 ـــ 34.

<sup>(203)</sup> الادريسي : المرجع السابق : ج1 : 131.

<sup>(204)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م2 : 766.

<sup>(205)</sup> المرجع السابق: المخطوط: 83.

<sup>(206)</sup> نفسه : 59.

<sup>(207)</sup> ذكر مشاهير أهل فاس في القديم: 21.

<sup>(208)</sup> انظر : ابن الآبار : التكملة : ج1 : 253 وكذلك ج2 : 757. ابن بسام : المرجع السابق : ق4 : م 1 : 34.

<sup>(209)</sup> انظر : نفسه : ق1 : م2 : 599.

عامة قرطبة في وصفه لأحدهم بالقول: «كان من العامية وخمول الأصل، ونذالة الفرع، ولؤم الأطراف ودخلة الأعراق، على ثبج عظيم».

نخلص إلى أن انحلال البنى الطائفية والقبلية، أفضى إلى اعادة صياغة العلاقات الاجتماعية على أساس طبقي. من ثم تماسك عامة قرطبة ـــ رغم تعدد انتماءاتها ــ على نفس الأساس. مما أكسبها قدرة هامة على ادارة الصراع الاجتماعي لصالحها.

## ثانيا: البناء الطبقى

أفصحت الخلافة الأموية منذ قيامها، عن مشروعها الهادف إلى استئصال جذور الخلاف والصراع «كيما يكون الناس أمة واحدة، سامعة، ساكنة»(210) وقد نجحت فعلا، كما اتضح ذلك سلفا، في محو التناقضات ذات الصبغة العرقية والطائفية. مما دفع بالبعض إلى الحديث عن تجانس المجتمع الأندلسي(211) وانتصار «الشعور القومي»(212) وسيادة «روح الاخاء»(213) والتضامن الوطني(214) على الرغم مما لهذه الملاحظات من أهمية في التأكيد على عمق التغيير، فانها تخفي حقيقة الوضع الاجتماعي الجديد، وطبيعة تناقضاته. فانحلال البنى الاجتماعية التقليدية، لم يفض إلى الركود، كما يستفاد من النص السابق. بل ساهم في تحرير الصراع الطبقي من معظم القيود التي كبلته خلال العصر السابق. من ثم أهمية الكشف عن أطراف هذا الصراع.

من الطبيعي أن يسفر ازدهار التجارة والحرف، وتغيير الهياكل العقارية، عن بلورة منظومة اجتماعية جديدة. ولعله من المفيد، للكشف عنها إثبات تصنيف نظري لاخوان الصفا(215) يتناول الطبقات الاجتماعية في العالم الاسلامي، اذ قالوا: «الناس أصناف وطبقات... منهم أرباب الصنائع والحرف والأعمال، ومنهم أرباب التجارات والمعاملات والأموال، ومنهم أرباب البنايات والعمارات

<sup>(210)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 220 ـــ ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 197.

<sup>(211)</sup> احمد بدر : عصر الخلافة : 228.

<sup>(212)</sup> عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ج1: 126.

<sup>(213)</sup> الحياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية: مقال سعيد عبد الفتاح عاشور في مجلة عالم الفكر: م11: ع1: يونيه 1980: 96.

<sup>.</sup>Provencal, Espana musulmana, op. cit, pp 98-99 (214)

<sup>(215)</sup> المرجع السابق : ج1 : 248.

والأملاك، ومنهم الملوك والسلاطين والأجناد وأرباب السياسات، ومنهم المتصرفون والحدامون والمتعيشون يوما بيوم، ومنهم الزمنى والعطل وأهل البطالة والفراغ، ومنهم أهل العلم والدين». ولعل في اعتاد هذا التصنيف على مقياس اقتصادي، مأكسبه ـ على الرغم من شموليته ـ الوضوح والأهمية التي نفتقدها عند غيرهم.

وبالنسبة للأندلس، حدد ابن الخطيب(216) بتفصيل، وضعية التركيبة الطبقية خلال خلافة هشام المؤيد، بما يساعد على التأصيل التاريخي لخريطة اخوان الصفا، اعتادا على ما توصلنا إليه من نتائج بصدد رصد الوضعية الاقتصادية. ففي قمة الهرم الاجتماعي: الطبقة الأرستقراطية، وتضم حسب ابن الخطيب(217) «صنائع الحكم وخدامه وعماله وفتيانه ورجاله». وقد لاحظنا سلفا، بأن قيام حكم مركزي، كان على حساب الشرائح الاقطاعية، البيروقراطية والعسكرية، اللتين تم تقزيمهما. وقد وصف ابن الخطيب(218) ماآلت إليه وضعيتهما بالقول: «وهذا الصنف المنازع المنافس، بين أن يصمت فيموت بدائه، أو يجهر بالمنازعة فينتهي الصنف المنازع المنافس، بين أن يصمت فيموت بدائه، أو يجهر بالمنازعة فينتهي الأموال الضخمة من الضرائب والمكوس والعشور، استثمرتها في اقتناء «الضياع الأموال الضخمة من الضرائب والمكوس والعشور، استثمرتها في اقتناء «الضياع للأشراف على مشاريع البناء والتجهيز. ومن الملاحظ أن النصف الأخير من عصر الخلافة، شهد انتعاشا تدريجيا للشرائح الاقطاعية، تمثل في استقدام القبائل العسكرية البربرية(220) واقطاعها الأراضي مقابل خدماتها.

وغني عن القول أن الازدهار الاقتصادي، ووفرة الأمن، واتساع شبكة المواصلات، أفضى إلى تزايد أهمية التجار، الذين شكلوا طبقة وسطى في المجتمع. وقد عرفوا في المصادر القديمة باسم وجوه أهل الأرباض والأسواق(221) أو «بياض أهل السوق»(222) وفي وصف للجاحظ(223) ما يكشف عن وضعيتهم، إذ قال: إنهم أورع الناس أبدا وأهنأهم عيشا وآمنهم سربا... يرغب إليهم أهل

<sup>(216)</sup> أعمال الاعلام: 51 ... 55.

<sup>(217)</sup> نفسه : 51.

<sup>(218)</sup> نفسه : 53.

<sup>(219)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج5 : 15. '

<sup>(220)</sup> انظر : نفسه : الحجي : 189 \_ 94. ولقد استمرت هذه الظاهرة طوال الحجابة العامرية.

<sup>(221)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج3 : 9.

<sup>(222)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 110.

<sup>(223)</sup> المرجع السابق : 156.

الحاجات وينزع إليهم أهل البياعات، لا تلحقهم الذلة في مكاسبهم». وقد اتسعت قاعدة هذه الطبقة، بانضمام بعض أرباب المهن، ممن استطاعوا تطوير وحداتهم الانتاجية، خصوصا النسيجية منها. اضافة لعديد من أهل القلم الذين «استندت على جهودهم تقنيات النهضة الزراعية والصناعية والتجارية»(224) وأولئك الذين شغلوا المناصب في الجهاز الإداري الجديد. وقد كشف ابن الخطيب(225) عن وضعيتهم في وسط السلم الاجتماعي، بالقول: ان هذا الصنف «لا يتشوف إلى المزيد، ولا يحذر من النقصان». ولعل في هذا مايفسر هامشيته في الصراع الطبقي. ولا غرو، فقد اشتهر بكونه «هادن ساكن، وإلى فئة العافية راكن»(226)

وفي قاعدة الهرم الاجتماعي، نجد العامة. وغني عن البيان أنهم شكلوا الغالبية العظمى، بالبوادي والمدن على السواء. عبر عن ذلك ابن خلدون (227) بالقول: «ويموج بحر المدينة بالسفلة». وهم بقرطبة «خلق لا يحصيهم إلا خالقهم (228) وقد سبق القول، أن العاصمة احتضنت أكبر تجمع لهم، ليس بالأندلس فحسب، بل بمجموع الغرب الاسلامي، كنتيجة طبيعية لمكانتها الاقتصادية.

وعلى الرغم مما تحمله هذه الطبقة من خصائص مشتركة، وما يجمعها من مصالح وأهداف، فمن الخطأ تصورها منسجمة تمام الانسجام. ولعل في طبيعة عصر الخلافة، باعتباره مرحلة انتقالية، امتزجت فيها عناصر من البنية السالفة ببذور التحول، ما يقتضي بعض التروي عند رصد شرائحها. ولاغرو، فاخوان الصفا فصلوا أرباب الصنائع والحرف والأعمال، عن المتصرفين والخدامين والمتعيشين، عن الزمني والعطل وأهل البطالة، باعتبارهم شرائح متميزة بعضها عن بعض، في اطار طبقة العامة. واستنادا على الوضعية الاقتصادية، يمكن تحديد شرائح عامة قرطبة كالتالى:

<sup>(224)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج2 : 190.

<sup>(225)</sup> أعمال الاعلام: 52.

<sup>(226)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(227)</sup> المقدمة : ج3 : 878.

<sup>(228)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 222.

#### 1 \_ المنتجون :

ويشملون بداخل المدينة أهل الحرف الصناعية. ويمكن تمييز أرباب المهن الملاكين لأدوات العمل، عن الصناع ومتعلمي الحرف، الذين يفتقدونها. من ثم، فهناك نوع من الاستغلال، يمارسه الطرف الأول على الثاني. لكنه استغلال مؤقت. يقول إخوان الصفا(229) «إن أي تلميذ أو متعلم في علم أو صناعة امتثل أمر أستاذه وانقاد لمعلمه ودام عليه فإنه سيصير يوما ما إلى مرتبة أستاذه». والأهم من ذلك، فرب الحرفة، لا يسيطر على فائض القيمة لتحقيق الربح والتراكم الرأسمالي، بل للعيش. من ثم العلاقة الأبوية بين الطرفين، والجنوح نحو التماسك والتعاضد داخل الحرفة، على حساب التناحر والصراع. ساهم في ذلك، تعرض الجميع لاستغلال التجار المسوقين لمنتوجاتهم، وكذلك للمكوس والضرائب التي تفرضها الدولة. بل وحتى المحتسب، في مراقبته لا يميز بين الطرفين، فهو «يأخذ المعلم بكل مايجد من الفساد في شغله... ويعاقب مع الفاعل له»(230)

غير أن تزايد الطلب على المنتوجات الصناعية، مكن بعض أرباب المهن من تحقيق تراكم رأسمالي. ولزيادة الانتاج، تحولت حوانيتهم تدريجيا إلى مايشبه «المانيفاتورة». من ثم صعودهم بحكم موقعهم الجديد كمستثمرين إلى الطبقة الوسطى. في حين تحول الحرفيون إلى عمال مأجورين. بمعنى أن بذور الانحلال عملت فعلها في الروابط باتجاه إفراز طبقتين متناقضتين بداخلها، وإن كان على نطاق ضيق. ومما ساعد على بلورة هذه الفئة من المأجورين، إقدام بعض التجار على الاستثمار في المجال الصناعي(231)

وعلى الرغم من التناقضات القائمة فيما بين الحرفيين: صناعا، عمالا وأرباب مهن، من جهة، والارستقراطية والتجار وأرباب المهن المتبرجزين من جهة أخرى، فقد جمعتهم مصلحة الحفاظ على وحدة البلاد، وضرورة الهيمنة على طرق التجارة العالمية. ولاغرو، فالقطاع الصناعي ازداد ارتكازا في تموينه بالمواد الخام، وتسويق منتوجاته، على مجموع البلاد وعلى الأسواق الخارجية. ان انفراط ذلك، يعني انهيار هذا القطاع.

<sup>(229)</sup> المرجع السابق: ج1: 248.

<sup>(230)</sup> السقطي : المرجع السابق : 30.

<sup>(231)</sup> راجع بَهذا الصدّد نصا بالغ الدلالة أثبت سلفا. ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م2 : 591.

وعلى عكس بقية شرائح العامة، فمن الملاحظ أن الحرفيين حظوا، بفضل وعيهم بدورهم الاقتصادي(232) وتماسك تنظيماتهم، باحترام بقية الطبقات. فكما أشاد ابن غالب(233) بصناع الأندلس، اعتبر غيره(234) اكتساب الصنعة ميزة. وعلى الرغم مما أكاله السقطي(235) من شتامم على رؤوس العامة، لم يتردد عن القول: «حدثني رجل من الصناع لم أزل أذكره بخير». وبالمثل، خصهم اخوان الصفار(236) دون غيرهم، بالتعظيم والتبجيل.

وفي إطار تقسيم العمل بين القطاعات الاقتصادية، اقتصر دور سكان الأرياف القرطبية و«الجنان»(237) و«المستغلات»(238) التي بداخل المدينة وبالحقول المحيطة الما الانتاج الفلاحي. واستنادا على وضعية الأرض. يمكن تمييز المنتجين بهذا القطاع، إلى ملاكين صغار وفلاحين فقراء. ومن المعلوم أن الفئة الأولى، قد تحرر معظمها من الواجبات الاقطاعية، واتسعت قاعدتها تدريجيا، تبعا للانكماش الذي أصاب الشرائح الاقطاعية. ولعل فيما أورده ابن سهل(239) عن ظاهرة البستنة بقرطبة وخارجها ما يؤكد ذلك. ولكنها استمرت ملزمة بأداء واجبات الدولة. والأخطر من ذلك، أصبحت معرضة لجشع التجار والطبقة الأرستقراطية. فقد سبق اثبات حديث لأحد وزراء الناصر عن قرية بقنبانية قرطبة، قال فيه: «لم أهنأ بعيش حتى أعملت الحيلة في ابتياعها بأحوازها»(240) كما تحدث ابن عذاري(241) عن عديد من «أرباب المستغلات الذين اشتريت منهم». وعن اضطرار «شيخ من العامة»(242) إلى بيع قطعة أرض بداخل قرطبة. بصرف النظر عما أورده ابن سهل(243) عن العديد من عمليات بيع وشراء الأرض. ويبدو أن

<sup>(232)</sup> يقول ابن خلدون : ووتجد هؤلاء الأصناف كلهم مرتفعين لايخضعون لصاحب الجاه ولا يتملقون لمن هو أعلى منهم. المقدمة : ج3 : 911.

<sup>(233)</sup> المرجع السابق : 281.

<sup>(234)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 220.

<sup>(235)</sup> المرجع السابق: 48.

<sup>(236)</sup> المرجع السابق : ج1 : 221.

<sup>(237)</sup> ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 89.

<sup>(238)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 287.

<sup>(239)</sup> المرجع السابق : المخطوط : أماكن متعددة.

<sup>(240)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 359 ـــ 60.

<sup>(241)</sup> المرجع السابق : ج2 : 287.

<sup>(242)</sup> نفسه : 288.

<sup>(243)</sup> المرجع السابق : المخطوط : أماكن متعددة.

سنوات القحط، وانخفاض أسعار المواد الغذائية خلال سنوات الرخاء، كان له دور في فقدان العديد من الفلاحين الصغار لممتلكاتهم.

أما الفئة الثانية، فكانت معقدة في تكوينها. فهناك الاقنان الذين استمروا، فيما تبقى من الأراضي الاقطاعية، وفي ممتلكات الأسرة الحاكمة. وأشباه الأقنان الذين يرتبطون مؤقتا بالأرض، بواسطة عقود «الشركة»(244) و«كراء الأرض»(245) في ممتلكات الأحباس والطبقة الوسطى والشرائح المتبرجزة من الطبقة الأرستقراطية. وأخيرا الفلاحون الأحرار المأجورون(246) الذين، رغم العلاقة الرأسمالية التي تربطهم بالملاكين، لم يكونوا طبقة عمالية زراعية واضحة. نظرا لطابع عملهم الموسمي، وانتقالهم للخدمة من مالك إلى آخر. تأرجحت طبيعة هذه الفئة اذا، بين القنانة والعمل المأجور.

على أن تراجع الربع العيني والسخرة، وتوجيه أغلبية الانتاج لتلبية الحاجيات الغذائية للعاصمة، أو حاجيات بعض القطاعات الحرفية من المواد الخام الفلاحية، اضطر المنتجين إلى الدخول في علاقات سوقية مع التجار والجلاب. مما جعلهم عرضة لاستغلال مزدوج. ولعل فيما أورده المقري(247) بالقول: «وبخارج قرطبة ثلاثة آلاف قرية»، مايكفي للدلالة عن كثافة هذه الفئة.

نخلص إلى القول، أنه على الرغم من الاختلافات وبعض التناقضات التي استمرت في صفوف المنتجين، فلاحين كانوا أم حرفيين، فتعرضهم للاستغلال من قبل الأرستقراطية والتجار يجعلهم متاسكين. باعتبارهم النواة الصلبة الأساسية لطبقة العامة. وغني عن القول، أن النمو الديموغرافي وازدهار النشاط الصناعي والتجاري، أفضى إلى اتساع ملحوظ في قاعدتهم الاجتاعية.

## 2 ــ التجار الصغار والباعة:

ميز ابن خلدون(248) كبار التجار الممارسين للتجارة عبر المسافات البعيدة، عن «المترددين في أفق واحد مابين أمصاره وبلدانه»(249) باعتبار الصنف الثاني

<sup>(244)</sup> نفسه : 57 ــ 58.

<sup>(245)</sup> نفسه : 81.

<sup>(ُ246)</sup> أبو الخير الأندلسي : المرجع السابق : 141.

<sup>(247)</sup> المرجع السابق: ج1: 458.

<sup>(248)</sup> القدمة: ج3: 918 - 19.

<sup>(249)</sup> نفسه : 919.

«سافل الطور محالفا لأشرار الباعة»(250) وقد برهن ابن بشكوال(251) على انطباق ذلك على الأندلس، فيما أورده عن أحدهم «كان معاشه من ثياب يبتاعها ببجانة ويقصرها وبحملها إلى قرطبة فيبتاع له في ثمنها ما يصلح ببجانة». وعلى الرغم من أن كلاهما يشغل رأسمالا تجاريا، فالهدف بالنسبة للصنف الأول هو الربح، والثاني، التعيش. أكد ذلك ابن بسام(252) فيما أورده عن تاجر تقسيط «يقتات معيشة مياومة». وعلى غرار الشرائح السابقة، تعرض هؤلاء لاستغلال كبار التجار والمحتكرين، الذين لا يتركون لهم إلا مجالا محدودا للربح، ساهمت مكوس الدولة وواجبات الأسواق في تقليصه.

وفي درجة أدنى: الباعة، وهي الفئة التي تتولى تسويق المواد الاستهلاكية الضرورية لحياة الناس. وقد عرفوا في المصادر باسم «السوقة»(253) و «باعة الطريق»(254) و «الرعاع»(255) و «أوباش الأسواق»(256) كما أطنبت كتب الحسبة (257) في احصاء أصنافهم، التي ازدادت اتساعا وكثافة مع النمو الديموغرافي الذي عرفته العاصمة. وبما أن هذا النشاط لا يتطلب مهارة خاصة، ولا تعلما، فقد استوعب أغلبية المهاجرين الجدد من البوادي. من ثم هشاشة تنظيماتهم، وعجزهم عن مواجهة المراقبة الشديدة التي فرضتها عليهم الدولة، ممثلة في خطتي الحسبة والشرطة. ولعل في ذلك ما يفسر نعتهم بـ«همج هامج ورعاع منتشر لانظام لم ولا اختبار»(258) ونظرا لأحتكاكهم المباشر بالمستهلكين، لم تتورع الدولة عن شمائح العامة.

<sup>(250)</sup> نفسه : 922.

<sup>(251)</sup> المرجع السابق : ج1 : 311.

<sup>(252)</sup> المرجع السابق : ق4 : م1 : 239.

<sup>(253)</sup> ابن خلدون : المقدمة : ج3 : 912.

<sup>(254)</sup> الطبري : تــاريخ الأم والملوك : المطبعــة الحسينيــة المصرية : الطبعــة الأولى : بــــدون تاريخ : ج10 : 175.

<sup>(255)</sup> ابن سهل: المرجع السابق: هسبريس؛ 49. الطرطوشي: سراج الملوك56.

<sup>(256)</sup> ابن الخطيب : أعمال الاعلام : 54.

<sup>(257)</sup> السقطي : المرجع السابق، يحيى بن عمر : المرجع السابق، الشيزري : المرجع السابق.

<sup>(258)</sup> الجاحظ : الرسائل : 180.

<sup>(259)</sup> فقد شهرت بهم كتب الحسبة، باعتبارهم غشاشين، مفسدين، حلالين. وشدد المحتسبون الرقابة عليهم وعلى أسعارهم، والتشهير بالمخالفين منهم.

## 3 ــ المستخدمون والأجراء :

ركز المؤرخون القدامي على ابراز أهمية قطاع البناء والتجهيز، باعتباره المظهر الأكثر دلالة على مدى الازدهار الحضاري. ولا غرو، فالناصر خصص له «ثلث»(260) الجباية. مما يكشف عن أهميته في التشغيل. فبناء الزاهرة وحدها، تطلب «عدة حذاق النباة في كل يوم ثلاثمائة بناء، وعدة حذاق النجارين مائتا نجار، وعدة الأجراء في كل يوم خمسمائة أجير تتمة ألف عامل»(261) اضافة لد الف وأربعمائة» ناقل لمواد البناء. واضح بأن العلاقة بين المشغل والمشتغل، كانت قائمة على الأجور. فه من الرجال من له درهم ونصف ومن له الدرهمان والثلاثة»(262) على أنه من المفيد التمييز بين القطاع الموجه للاستعمال الخاص والعمومي، والاستثمار العقاري الهادف إلى تحقيق الأرباح.

فمن القرائن، ما يكشف عن مدى ازدهار النوع الثاني. فعديد هم التجار الذين يملكون «دكاكين ومنازل مغلة»(263) كما كانت بقرطبة عدة «حوانيت ابتناها السلطان فاكتراها الناس منه»(264) وتحدث ابن سهل(265) عن «الاكتراء في القيساريات والحوانيت المقصوبة والمبنية بالأموال الحرام». ومن أمثال العامة(266) ما مايكشف عن اتساع الاستثار العقاري. وليس أدل على ذلك من أهمية وظيفة «عرفاء البنيان والقسام في عيوب»(267) الدور. ومما يؤكد شيوع العقلية التجارية بهذا القطاع، شكوى احدى النساء من أن بناء «الفران بقرب دارها ضرر عليها لأنه يحط من ثمنها»(268) نحن اذا، أمام فئة عريضة من الأجراء، معرضة لاستغلال مكثف من طرف حفنة من العقاريين. وقد كشف السقطي(269) عن وضعيتهم، على لسان «شيخ من البنائين، قال: «كان معي رجل يخدم وكان مقدورا عليه في رزقه ضيق الحال». تضاف إلى هؤلاء جميعا، جماهير غفيرة من مستخدمي

<sup>(260)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 231. المقري : النفح : ج1 : 379.

<sup>(261)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 300.

<sup>(262)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 526.

<sup>(263)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م2 : 591.

<sup>(264)</sup> ابن سهل: المرجّع السابق: المخطوط: 85.

<sup>(265)</sup> نفس المصدر والصَّفحة.

<sup>(266)</sup> إذ قالوا : ١١ما دار ماعك أو بالكرا تسكن، الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 75.

<sup>(267)</sup> ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 53.

<sup>(268)</sup> نفسه : 92.

<sup>(269)</sup> المرجع السابق: 25.

الأشغال العامة. كالمكلفين بمد وصيانة شبكة «أنابيب الرصاص»(270) الموزعة للمياه الصالحة للشرب، والقائمين على «قنوات»(271) تصريف المياه المستعملة، ومنظفي الشوارع والدروب والمرافق العامة، وغيرهم. ولم يكن قطاع المواصلات أقل أهمية في افراز المزيد من الأجراء العارضين للخدمات: نقله، حمالين، نواتية(272) حراس.

نخلص إلى أن هذه الشريحة، تضمنت فئة مرتبطة بتلبية رغبات الترف لدى الطبقة الأرستقراطية. وأخرى على العكس، وثيقة الصلة بالنشاط التجاري. مع ذلك فمكانة فعالياتها، على هامش الأنشطة الاقتصادية الأساسية، يجعلها دون أهمية الشرائح السالفة.

#### 4 --- الحدم والعبيد :

من المتعارف عليه أن الأندلس، احتلت مكانة هامة كسوق لتجارة العبيد. وتقدم المصادر معلومات مستفيضة عن الصقالبة منهم. ويبدو أن مصدر الرقيق يكمن في الحروب المستمرة فيما بين الكيانات الأوربية ؛ وعجز العلاقات الاقطاعية بها عن استيعابهم، فيرسلون مادة تجارية إلى الأندلس. يقول الرقيق القيرواني(273) متحدثا عن الفرنجة «وهذه أمة الصقالبة المتصلين بأرضهم لمخالفتهم إياهم في الديانة فيسبونهم ويبيعون رقيقهم بأرض الأندلس». أما المعلومات بصدد العبيد السود فقليلة، مع ذلك فمن القرائن ما يؤكد تداولهم(274)

كثير هم الدارسون(275) الذين اعتقدوا في مشاركة العبيد الفعالة في الأنشطة الاقتصادية، وبالخصوص الفلاحية منها. بل ولم يتورع موريس لومبار(276) عن الاقرار بأن «العالم الاسلامي هو أيضًا، عالم حضارة رقية. القوة المحركة، الطاقة،

<sup>(270)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 240.

<sup>(271)</sup> ابن سهل: المرجع السابق: المخطوط: 94.

<sup>(272)</sup> نفسه : 88.

<sup>(273)</sup> انظر : المقري : المرجع السابق : ج1 : 145.

<sup>(274)</sup> انظر : الادريسي : وصّف إفريقيا آلشمالية والصحراوية : مقتطف من كتاب نزهة المشتاق : نشر هنري بريس : الجزائر 1957 : 13 ـــ 14. الزجالي : المرجع السابق : ق2 : أماكن متعددة.

Dufourcq, la vie quotidienne, pp 126-27, Provencal, Espana musulmana, op. cit, p 116 (275) محمد عبد الله عنان : الدولة العامرية وسقوط الحلافة الأندلسية : الطبعة الأولى : القاهرة عنان : 29 : 1958

<sup>(276)</sup> المرجع السابق : 170.

كانتا آنئذ مطلوبتين في حدود واسعة من عضلات العبد». ولعل فيما سبقت دراسته ما يكفي لاسقاط هذا الزعم.

على أي، فالمصادر القديمة وفرت عنا عناء تفنيده، في تأكيدها المستمر على إدماج الرقيق في الأجهزة العسكرية(277) والادارية(278) واقتصار غيرهم على الحدمات المنزلية(279) فلنتأمل على سبيل المثال نصا للسقطي(280) يقول فيه: «الخادم البربرية للذة والرومية لحيطة المال والخزانة، والتركية لانجاب الولد، والزنجية للرضاع، والمكية للغناء، والمدنية للشكل، والعراقية للطرب، والزنج والارمن للكد والحدمة ومعها العطاء، والترك والصقالبة للحرب والشجاعة».

حقيقة أن هناك من العبيد، من أسندت له مهام انتاجية. فقد ذكر ابن عذاري(281) أن الحكم المستنصر «رتب... جملة من مماليكه لتعلم الصناعة». كا سبقت الاشارة إلى «مماليك منية العجب»(282) بقرطبة، الذين استمروا يمارسون النشاط الفلاحي. لكنهم لم يحافظوا من العبودية إلا على الاسم. فقد أشكل على القاضي «أمر (اثنين منهما) و لم يعلم أهما من أبناء الحرائر أم من أبناء الأماء»(283) بما يؤكد عجز العلاقات العبودية عن الاستمرار في القطاعات المنتجة، كحصيلة طبيعية لما عرفته من تطورات.

وعلى غرار الخلفاء والحجاب العامريون، الذين تناغوا في اكتساب العبيد للخدمة بقصورهم(284) تنافس باقي أفراد الطبقة الأرستقراطية على تملكهم. يذكر ابن بسام(285) أن أحدهم كان يملك «مائتي نسمة من رقيق الصقلب منتقاة». ولم يكن هناك ما يمنع أهل الذمة عن ذلك، فقد ورد على القاضي «غلام يزعم أنه حر وأنه يكره على اليهودية وادعى يهودي أنه مملوكه»(286) وبالمثل، لم يتردد

<sup>(277)</sup> انظر : ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 45 و49. ابن القوطية : المرجع السابق : 125.

<sup>(278)</sup> انظر : ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 259.

<sup>(279)</sup> ابن غالب : المرجع السابق : 296.

<sup>(280)</sup> المرجع السابق : 49 ـــ 50.

<sup>(281)</sup> المرجع السابق : ج2 : 237 ـــ 38.

<sup>(282)</sup> ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 97.

<sup>(283)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(284)</sup> اختلف المؤرخون حول عدد العبيد بالقصر الخلافي. انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام : 47. ابن عذاري : المرجع السابق : 296. المقري : المرجع السابق : 296. المقري : المرجع السابق : 567. المتحدد السابق : ج1 : 567.

<sup>(285)</sup> المرجع السَّابق : ق1 : م1 : 198.

<sup>(286)</sup> ابن سهل : المرجع السابق المخطوط : 97.

غيرهم من ذوي الامكانيات عن اتخاذ الخدم أحرارا كانوا أم عبيدا. وذلك على الرغم من تشجيع الخلفاء والحجاب على تحريرهم. فقد «أعتق الحكم نحوا من مائة رقبة من عبيد له»(287) وعلى غراره «أعتق المنصور ألفا وخمسمائة مملوك وثلاثمائة مملوكة»(288)

ونظرا لهامشيتهم ولاقتصار دورهم على الخدمات المنزلية، لم يكن للخدم والعبيد، كشريحة من العامة شأن يذكر. ولا غرو، فقد كانوا محط سخرية(289) باقي شرائح العامة، ومثالا لديهم على «الفتور والكسل»(290) بل لم يترددوا عن التحذير(291) من الاختلاط بهم.

# 5 \_ سقط العوام:

حددهم اخوان الصفا، كما لاحظنا ذلك سلفا، في الزمني والعطل وأهل البطالة والفراغ. وهو ما فصله أحد الدارسين(292) بالقول: «وتألفت من اللصوص، المجرمين، الشحاذين، المومسين، المومسات، المتسكعين في أزقة المدن وساحاتها، الغرباء والعاطلين عن العمل، المهرجين، الراقصات» والدراويش والحمقي. وعلى الرغم من دور الازدهار الاقتصادي في تقليص عددهم، فقد استمروا يشكلون فئة هامة بالعاصمة، كنتاج بديهي لتفسخ البنيات التقليدية بالبوادي، وكثافة الهجرة القروية. وليس أدل على ذلك، من اتساع ظاهرة اللصوصية. فأهل قرطبة كانوا «في بلاء عظيم، يتحارسون الليل كله، ويكابدون من روعات طراقه مالا يكابد أهل الثغور من العدو»(293) ولا غرو، فـ«لا تكاد في الأندلس تخلو من سماع دار فلان دخلت البارحة وفلان ذبحه اللصوص على فراشه»(294) وقد وصل بهم فلأم إلى حد «سرق بيت المال الذي للسبيل بداخل المسجد الجامع بقرطبة»(295)

<sup>(287)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 206. ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 248.

<sup>(288)</sup> ابن أبي زرع : المرجع السابق : 107. وهم ابنا أبي الربا المارية .

<sup>(289)</sup> انظر : الرجالي : المرجع السابق : ق2 : 107.

<sup>(290)</sup> إذ قالوا : هلش يقال للفتى فتى حتى يقيل فالشتاء نفسه : ق2 : 270.

<sup>(291)</sup> إذ قالوا : •من خالط الخدم ندم. نفسه : ق2 : 329.

<sup>(292)</sup> تحركات العامة الدمشقية : مقال عبد الله حنا : مجلة الطريق : العدد 3 ــ 4 1980 : 88.

<sup>(293)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 266.

<sup>(294)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 219.

<sup>(295)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 236. `

أكِد ابن سهل(296) هذه الحقيقة فيما أورده من نوازل قضائية، حوكم فيها «أهل الشر»، وامتداد حقل عملياتهم إلى «قنبانية»(297) قرطبة.

هكذا، فدور هذه الشريحة كان سلبيا، باعتبار ميلها للسلب والنهب. من ثم المكانية الجنوح عن أهداف تحركات العامة المطلبية والسياسية. اضافة إلى كونها، قد مكنت أعداء العامة الطبقيين من وصفها باللصوصية والزعرنة والفجور.

الخلاصة \_ أن عامة قرطبة تضمنت عدة شرائح، منها ماهي رئيسية، ومنها ماهي ثانوية. وعلى الرغم من الاختلافات والتناقضات في صفوفها، فصلابة نواتها وتزايد أهمية الأساس الطبقي، من شأنه، تغليب الالتحام والتماسك بين أطرافها في مواجهة أعدائها على سأحة النضال السياسي.

#### ثالثا: مظاهر الحياة الاجتماعية

في إطار سيادة الرؤيا التي تختزل تناقضات الأندلس في الصراعات الحضارية والدينية، من الطبيعي أن يميل الجدال(298) عن رصد مظاهر الحياة الاجتماعية في علاقتها بالبناء الاجتماعي الداخلي وبتطور الأنماط الاقتصادية، إلى البحث في المشرق الاسلامي والغرب الأروبي والماضي الايبيري، عن العناصر التي تؤكد هذا التحليل أو ذاك. ولعل في ندرة وتشتت المادة التاريخية، ماساعد على ذلك. فـ «المتبع لمظاهر الحياة الاجتماعية... يجد صعوبة كبيرة في جمع معلومات دقيقة عن هذا الجانب الهام» (299) من ثم الاكتفاء برأي عام (300) مفاده أن الحضارة الأندلسية حملت خليطا من المؤثرات: مشرقية، مغربية، بربرية، ومحلية أروبية.

<sup>(296)</sup> المرجع السابق : هسبريس : 76.

<sup>(297)</sup> نفسه : 85.

<sup>(298)</sup> حاول مؤرخو المدرسة الاسبانية التقليدية أمثال سيمونيت وريبيرا وبيدال، ومن جاراهم أمثال البورنوس، تأكيد حفاظ سكان الأندلس على تقاليدهم وعاداتهم القديمة ولسختهم. انظر: Guichard, op. cit, pp 7-8 وللرد عليهم خصص ليفي بروفنسال دراسة لابراز دور المؤثرات المشرقية. انظر: La civilizacion arabe en Espana. op. cit.

<sup>(299)</sup> الحياة الاقتصادية والاجتاعية في الأندلس في عصر عبد الرحمن الناصر من خلال المقتبس لابن حيان : الحبيب الجنحاني : ندوة ابن حيان : مطبوع وزارة الشؤون الثقافية : الرباط : نوفمبر 1981 : 8.

<sup>(300)</sup> الاسلام في أرض الأندلس : احمد مختار العبادي : عالم الفكر : م10 : ع2 : 1979 : 60.

في ظل هذا التعميم، من السهولة الاقرار بتعدد اللغات المتداولة بالأندلس (301) غير أن هذا لا يفيد كثيرا في الكشف عن حقيقة الوضع الاجتماعي. وهو ما حاول أحد الدارسين(302) تجاوزه في اقراره بأن الرومانس(303) هي لغة التخاطب الوحيدة لدى العامة. وقد اتخذت المدرسة التقليدية من هذه الفكرة حجة لتأكيد استمرارية الحضارة الايبيرية ــ المسيحية(304) بما يتناقض مع ما توصلنا إليه من نتائج بصدد التركيب الطائفي للعامة.

حقيقة استمرت بعض الجماعات متميزة لغويا. فسكان دار بلي الا يحسنون الكلام باللطينية، لكن بالعربية فقطه(305) وبالمثل، نعتت الطائفة الصقلبية في الجيش بـ «فرسان الخرس»(306) لعدم تمكنهم من اللغة المتداولة. كما أن «من سمع لغة أهل فحص البلوط وهي على ليلة واحدة من قرطبة كاد يقول إنها لغة أخرى غير لغة أهل قرطبة (307) وفي طليطلة، كان أحد الفقهاء «يقول اذا سئل عن من لايحسن العربية إذا أعربتم أعمالكم ماضركم كلامكم»(308) إن في هذا ما يؤكد استمرار الاختلافات اللغوية على الصعيد الاقليمي. لكنها انحصرت على مايبدو في بعض البوادي والمدن الهامشية. ولا غرو، فنفس النصوص، تنم عن اتساع ظاهرة الازدواجية اللغوية، واقبال الجميع على اتخاذ العربية قاعدة للتخاطب. وهو ما أفصح عنه آلبرو القرطبي، بالقول: «ياللحسرة، ان الموهوبين من شبان النصاري لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب،(309) وأكده ابن خلدون(310) اذ قال : «وهجر الأمم لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك، وصار اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم ومدنهم وصارت الألسنة العجمية دخيلة فيها وغريبة».

<sup>(301)</sup> لمزيد من التفاصيل، انظر : ترند. ج. ب : اسبانيا والبرتغال : ترجمة حسين مؤنس : لجنة التأليف والترجمة : 1936 : ج1 : 13 ـــ 16.

<sup>.</sup>Provencal, la civilizacion arabe en Espana, p 102 (302)

<sup>(303)</sup> وهي لغة مشتقة من اللاتينية ـــ الايبيرية القديمة.

<sup>.</sup>Guichard, op. cit, p 152 (304)

<sup>(305)</sup> ابن حزم : الجمهرة : 415. (306) ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 45. ينطبق هذا النعت كذلك على بقية العبيد الحديثي العهد

بالأندلس. انظر : السقطى : المرجّع السابق : 54 ــ 55.

<sup>(307)</sup> ابن حزم : الأحكام في أصول الأحكام : ج1 : 31.

<sup>(308)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج1 : 125 ـــ 26

<sup>(309)</sup> بلنثيا : المرجع السابق : 485.

<sup>(310)</sup> القدمة: ج3: 889.

هكذا فالتداخل الاثني في اطار الحضارة العربية الاسلامية، أفرز على المستوى الشعبي لهجة عامية للتخاطب، اتخذت من العربية عمودها الفقري، وطعمت بكلمات ونبرات متنوعة الأصول. يكشف عن ذلك ابن حيز (110) بالقول: «نجد العامة قد بدلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلا، وهو من البعد عن أصل الكلمة كلغة أخرى ولا فرق، فنجدهم يقولون في العنب، العينب وفي السوط أسطوط وفي ثلاثة دنانير ثلثدا. وإذا تعرب البربري فأراد أن يقول الشجرة قال السجرة. وإذا تعرب الجليقي أبدل العين والحاء هاء». ان في هذا ما ينم عن شيوع استعمالها كلغة للتخاطب من طرف الجميع. وذلك على «حساب الرومانس»(12) الذي تراجع بشكل ملحوظ على مايبدو. أكد ذلك المقري(13) في قوله: «إن كلام أهل الأندلس الشائع في الخواص والعوام كثير التحريف عما تقتضيه أوضاع العربية». لذلك تسابق النحاة على التأليف في «لحن العامة»(14) خوفا من تأثيرها على قواعد اللغة الفصحي. ولا غرو، فقد بلغت من الشيوع بسلكها قبله أحد»(315) من ألفاظها مدخلا لكتابه في المنطق، وهي «طريقة لم يسلكها قبله أحد»(316)

من المشاع أن الأمية خاصية ملازمة للعامة في المجتمعات الاسلامية الوسيطة. فهم «جاهلون لم يستضيئوا بنور العلم»(317) ومشهورون بعدائهم للفكر العلمي(318) والفلسفي(319) والاتجاهات العقلانية، ومتشبثون بالخرافات والشعوذة(320) وهو الوضع الأنسب للحفاظ عليهم تحت السيطرة الفكرية للفقهاء وأهل القلم. لذلك فغالبا ما حذر هؤلاء من تعليمهم، معتبرين «تفقه

<sup>(311)</sup> الأحكام في أصول الأحكام : ج1 : 32.

<sup>.</sup>Guichard, op. cit. p 136 (312)

<sup>(313)</sup> المرجع السابق: ج1: 221.

<sup>(314)</sup> ابن الابار: التكملة: ج1: 328. ولمزيد من التفصيل، انظر: ابن قتيبة الدينوري: أدب الكاتب: تحقيق ماكس كرونيت: بريل: ليدن 1900.

<sup>(315)</sup> وهو على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب، في كتابه والتقريب لحد المنطق؛ انظر: الغبيي : المرجع السابق : 403.

<sup>(316)</sup> نفسه : 404 ــ 404،

<sup>(317)</sup> الطرطوشي : سراج الملوك : 56. المسعودي : المرجع السابق : ج2 : 335.

<sup>(318)</sup> انظر ما أورده آبن حزم عن عدم تصديق العوام بالأندلس لكروية الأرض، الفصل في الملل : م1 : ج2 : 97.

<sup>(319)</sup> المقدسي : المرجّع السابق : 236 ــ 37. المقري : المرجع السابق : ج1 : 220 ــ 21.

<sup>(320)</sup> نفسه : ج1 : 203 ـــ 204. المسعودي : المرجع السابق : ج2 : 234 ـــ 35.

الرعاع فساد الدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين (321) مع ذلك، فمن القرائن مايدعو إلى التحفظ من تعميم هذا الاعتقاد على كل الفترات. فالمعلومات بصدد أندلس الخلافة، ضافية عن الاهتام الكبير الذي أولاه الخلفاء للعلم والثقافة، وتشجيعهم لتعميمها في مختلف الأوساط. هكذا، اتخذوا (المؤدبين يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من أرباض قرطبة (322) وأجروا عليهم (المرتبات)(323) كما (حبس الحكم حوانيت السراجين بقرطبة على المعلمين لاولاد الضعفاء(324) حتى نيفت عدد الكتاتيب التي استحدثها، عن «سبعة وعشرين»(325) بصرف النظر عما كان موجودا قبله، إضافة لعدد هائل من الدكاكين (326) والدور (327) والمكاتب (328) المخصصة للتعليم بالأجرة.

اقتصرت برامج هذه المؤسسات، على تعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن(329) لذلك لم يطالب المعلمون بكفاءات عالية. فقد ذكر ابن حزم(330) «مقرئين ثلاثة للعامة» لايحسنون «النحو»(331) مما عرضهم أحيانا لاستخفاف وسخرية أهل القلم، إلى حد اتهامهم بالجهل ووصفهم بالحمير(332) في حين اعتز المؤدبون بشرف مهمتهم وقداسة برامجهم التعليمية(333) على أي، فالحديث عن وجود معلمين للعامة(334) واتخاذ مفهوم العامة، صفة لمجموع التعليم الابتدائي(335) دليل عن مدى شيوع التعلم في أوساط الطبقات الدنيا. وهو ماعبر عنه أحد

<sup>(321)</sup> الطرطوشي : الحوادث والبدع : 72.

<sup>(322)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 240.

<sup>(323)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(324)</sup> نفسه : 249. والنص مذكور عند ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 207.

<sup>(325)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج2 : 240.

<sup>(326)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 91.

<sup>(327)</sup> ابن الابار : التكملة : ج1 : 358.

<sup>(328)</sup> ابن عذاري : المرجع السَّابق : ج 2 : 240.

<sup>(329)</sup> ابن الابار : التكملة : ج 1 : 223.

<sup>(330)</sup> الاحكام في أصول الأحكام: ج 4 : م1: 163.

<sup>(331)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(332)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق1 : م1 : 239 ـــ 40.

<sup>(333)</sup> قال أحدهم : ورحمني الله بتعليمي الناس القرآن، ابن الابار : التكملة : ج 1 : 327.

<sup>(334)</sup> نفسه : 358.

<sup>(335)</sup> ذكر ابن الأبار أحدهم بالقول: «أدب بمسجد مكرم تأديب عامة» أي يعلم مبادىء القراءة والكتابة. التكملة: ج 1: 205.

الدارسين(336) بالقول: (وكان أبناء الشعب جميعا يعرفون القراءة والكتابة». مصداق ذلك، شهادة المقري(337) بأنهم كانوا (يقرءون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جاريا»، وأكده المقدسي(338) بقوله: انهم (يجبون العلم وأهله». تنم هذه النصوص عن تجاوز العامة في تطلعاتهم الثقافية لمجرد تعلم القراءة والكتابة. وهو مأكده ابن الفرضي(339) فيما أورده عن محدث قرطبي «كان عوام الناس والمحتسبة يجتمعون إليه ويسمعون منه». ينطبق نفس الشيء على بقية المعارف، فشعر الرمادي، على سبيل المثال، كان (مشهورا عند العامة)(340)

لم تقتصر مشاركة العامة في الحياة الثقافية على استهلاك ماهو سائد، بل تجاوزته إلى الانتاج. فقد أورد ابن بشكوال(341) بيتا شعريا من نظم امرأة عامية، لم يجد أحد الفقهاء غضاضة في الاعتراف لها بالفضل، إذ قال: «فحفظت عنها الشعر». وبالمثل، روى الخشني(342) تفاصيل قصة «مشهورة مستفيضة عند العامة». أي اتخذهم مصدرا لكتاباته. وهو ماينطبق على ابن سعيد، الذي أورد حكايات شعبية، قائلا: «لولا كثرة ذكر العامة لها بالأندلس ما ذكرتها»(343) في حين لم يتردد غيره(344) عن تأنيب أحد طلابه بالقول: «رجعت تأخذ اللغة عن أهل الزمر»(345)

وفي نص للمقري(346) ما يكشف عن مدى غزارة وأهمية الانتاج الثقافي العامي، اذ يقول: «ولشطار الأندلس من النوادر والتنكيتات والتركيبات وأنواع المضحكات ماتملاً الدواوين كثرته وتضحك الثكلي وتسلي المسلوب قصته، مما لو سمعه الجاحظ لم يعظم عنده ما حكى وماركب... إلا أن مؤلفي هذا الأفق طمحت هممهم عن التصنيف في هذا الشأن فكاد يمر ضياعا». ولعل فيما وصلنا من أمثالهم(347) مايدل عن أهمية هذه الثقافة الشعبية المهشمة لدى القدماء

<sup>(336)</sup> عنان : الدولة العامرية : 23.

<sup>(337)</sup> المرجع السابق: ج 1: 220.

<sup>(338)</sup> المرجع السابق : 236.

<sup>(339)</sup> المرجع السابق: 80.

<sup>(340)</sup> الضبي : المرجع السابق : 478. النص أورده كذلك ابن خاقان : المرجع السابق : 78.

<sup>(341)</sup> المرجع السابق: ج 2: 569.

<sup>(342)</sup> المرجع السابق: 74.

<sup>(343)</sup> المقري : المرجع السابق : ج1 : 221.

<sup>(344)</sup> وهو أبو على البغدادي الذائع الصيت.

<sup>(345)</sup> الضبي : المرجع السابق : 510.

<sup>(346)</sup> المرجع السابق: ج 3: 156.

<sup>(347)</sup> انظر : الزجالي : المرجع السابق.

والمحدثين على السواء. ويبدو أن ماعرف بالزجل في الأدب الأندلسي، كان في بداية نشأته، ابتكارا عاميا(348) يقول ابن قزمان: «وجد في الأندلس ضربان من الزجل جنبا إلى جنب: أولهما شعبي خالص جاف غليظ يستعمل الزجالون فيه اللغة الدارجة وعجمية أهل الأندلس، وكان يوافق أذواق العوام، وثانيهما مصقول مهذب مصطنع متكلف... ولم يبق من النوع الأول شيء لأن مصنفي الكتب ازدروه وضربوا عنه صفحا»(349)

صفوة القول: أن الاهتهام بتثقيف أوسع الجماهير، واقبال هؤلاء على ثقافة عصرهم في ظل النظم المتبرجزة، اضافة لاشتراكهم في الانتاج الثقافي، من شأنه اسقاط احتكار العلم من طرف النخبة والاسهام في الرقي الاجتهاعي والاستنارة الفكرية والتقدم الحضاري. من ثم ضرورة التحفظ من الاعتقاد بسطوة الفقهاء على عقول العامة خلال عصر الخلافة. ومن جهة أخرى، فتوفر العامة على ثقافة متميزة من شأنه أن يساهم في طمس الاختلافات العرقية والاثنية، ويعمل على تجدير الشعور بالانتهاء للأندلس.

وفي الحياة الاجتاعية من المظاهر، ماينطق بهذه الحقيقة. وقد وفرت عنا بعض الدراسات(350) مؤونة حصر العادات والتقاليد المحلية التي تلاشت تحت تأثير الحضارة العربية، وتلك التي استمرت(351) وبالمثل فلا حاجة إلى تعداد المؤثرات الاجتاعية والتقاليد المسماة «مشرقية»(352) التي أصبحت سارية المفعول لدى جميع العناصر. مع ذلك، فمن الملاحظ، أن أغلب الدراسات تعاملت مع العادات والتقاليد، وكأنها مواد جاهزة ذات تركيبة معينة. فتلك اسلامية شرقية، وهذه غريبة مسيحية. بذلك انحصر الجدال في تحديد كمية الجرعة التي تناولها المجتمع الأندلسي من كلا المادتين.

في حين، يبدو أن انهيار العلاقات الاقطاعية، والقبلية ــ العشائرية، وتراجع الشعور الاقليمي ــ العرقي، ونهج سياسة التسامح الديني والمذهبي، قد وفر

<sup>(348)</sup> يبدو أن إشارة المؤرخين إلى مقدم بن معافي القبري الضرير المتوفى سنة 300 هـ، باعتباره مبتكر فن الزجل، ينطلق من قاعدة اغفال الزجل العامى وازدرائه.

<sup>(349)</sup> بلنثياً : المرجع السابق : 158.

<sup>.</sup>Dufourcq, la vie quotidienne, op. cit, pp 91-146 (350)

<sup>.</sup>Ibid, p 245 (351)

<sup>(352)</sup> بروفنسال: الشرق الاسلامي والحضارة العربية الأندلسية: منشورات معهد الجنسرال فرانكو: تطوان 1951: 14.

الأساس الموضوعي لتطور العادات والتقاليد الاجتماعية على قاعدة التفاعل الحضاري. وذلك على الرغم من اختصاصات خطة الحسبة في مراقبة الأخلاق العامة، وفق منظور اسلامي ـ مالكي(353)

وقد أورد الطرطوشي(354) قولة دالة عن صحة هذا المنحى، نصها: «ومن البدع اجتماع الناس بأرض الأندلس على ابتياع الحلوى ليلة سبع وعشرين من رمضان وكذلك على اقامة ينير(355) بابتياع الفواكه كالعجم وإقامة العنصرة(356) وخميس أبريل(357) بشراء المجبنات والاسفنج وهي من الأطعمة المبتدعة وخروج الرجال جميعا أو أشتاتا مع النساء مختلطين للتفرج، وكذلك يفعلون في أيام العيد ويخرجون للمصلى ويقمن فيه للتفرج لا للصلاة ودخول الحمام للنساء مع الكتائبيات بغير مزر والمسلمين مع الكفار في الحمام».

إن هذا النص غني عن البيان. فإلى جانب تأكيده على انهيار الحواجز الاجتماعية التي تفصل لأسباب دينية أو عرقية أو طائفية بين العناصر السكانية المختلفة، يتضح بأن الأعياد الدينية، اسلامية ومسيحية، قد فقدت كثيرا من مضمونها الأصلي لتصبح مناسبات للفرح العام وللتآخي، ورموزا للحياة الأندلسية الجديدة، في اطار الحضارة العربية الاسلامية. ومن الأعياد ماأصبح لها طابع اقتصادي(358) مثل النيروز والعنصرة الذين يوافقان على التوالي الانقلابين الشتوي والصيفي. وهو ماأكده العوام في أمثالهم(359) وزكاه عريب بن سعد(360) في ربطه الأعياد الأندلسية بالمواسم الفلاحية.

<sup>(353)</sup> فكثيرة هي القرائن التي تكشف عن تسامحهم الكبير في ميدان الأخلاق العامة. انظر على سبيل المثال: الخشني : المرجع السابق: 111 ــ 17.

<sup>(354)</sup> الحوادث والبدع: 140 \_ 42.

<sup>(355)</sup> وهي حفلة رأس السنة الميلادية، المشهورة باسم النيروز، جرت خلالها العادة على منع إيقاد النار والطبخ في البيوت. بحيث يكتفي الناس بتقديم الفواكه. والمعلومات في هذا الموضوع ضافية بالمصادر الأندلسية. ومن خلال نص للمقريزي، يبدو أن الاحتفال بهذه المناسبة شمل العالم الاسلامي. انظر: الخطط: مكتبة إحياء العلوم: الشياح: لبنان: بدون تاريخ: م2: 394.

<sup>(356)</sup> وسمى كذلك المهرجان، ويحتفل به يوم 24 يونيه، باشعال النار التي يقفز عليها المحتفلون وهي عادة ما زالت قائمة في إسبانيا.

Le calendrier de cordoue, op, p 47 : انظر ابريل، انظر عن حفلات وأعياد شهر ابريل، انظر

<sup>.</sup>Dufourcq, la vie quotidienne, p 245 (358)

<sup>(359)</sup> إذ قالوا: «خروجك من ينبر، خير من خروجك من العنصر». الزجالي: المرجع السابق: ق2: 205.

<sup>.</sup>Le calendrier de Cordoue, op. cit (360)

في نفس الوقت، ازداد التمايز على أساس طبقي، اتساعا. فلنأخذ على سبيل المثال، عادة التردد على الحمامات، التي نيف عددها بقرطبة عن «سبعمائة حمام»(361) لنلاحظ بأنه في الوقت الذي سمح لأهل الذمة بالاختلاط مع المسلمين، منع العامة، الذين خصصت لهم حماماتهم(362) عن دخول حمامات الخاصة. لذلك، فلما انتهى الناصر من بناء الزهراء، جعل «فيها حمامان: واحد للقصر، وثان للعامة»(363) وبالمثل كان الركوب مقياسا للانتاء الطبقي(364) يقول ابن حوقل(365) «ولايعرف فيهم المهنة والمشي إلا أهل الصنائع والارذال». واضح اذا بأن الشعور بالانتاء الطبقي، كان أقوى من أي شعور اخر، ولو في أبسط مظاهر الحياة الاجتاعية.

من المتعارف عليه، إن الفقهاء كانوا متشددين على أهل الذمة، كي يتميزوا باللباس عن المسلمين(366) وليس هناك \_ على مايبدو \_ دليل عن تنفيذ الخلافة الأموية لكل توصياتهم بهذا الصدد. حقيقة، أشار المقري(367) إلى أن الصوف الملونة بالأصفر «مخصوصة باليهود ولا سبيل إلى يهودي أن يعتم». مع ذلك، ركز في حديثه على ابراز اختلاف الأزياء على الصعيد الاقليمي والمهني(368) وبالمثل، لم يجد الضبي(369) من اختلاف، إلا فيما بين أزياء أهل البوادي والمدن. وفي حديث للمقري(370) عن ملابس «يستعملها أهل الأندلس من المسلمين والنصارى»، ما يدل عن تخليهم عن التوصيات السالفة. على العكس، يبدو أن والنصارى»، ما يدل عن تخليهم عن التوصيات السالفة. على العكس، يبدو أن الأحداث كانوا ملزمين باتخاذ زي خاص. يقول ابن عبدون(371) «يجب أن لا يمشي الطياب ولا الحكاك ولا الحجام في الحمام إلا بالتبان وسراويلات». كا تحدث غيره(372) عن وجود «زى الحداثة» بالأندلس.

<sup>(361)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 540. وفي قول آخر، ثلاثمائة حمام : نفس المصدر والصفحة.

<sup>(362)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 49.

<sup>(363)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 568.

<sup>(364)</sup> كما يستفاد من قول العامة : والركوب عز ولو على معزه. الزجالي : المرجع السابق : ق2 : 29.

<sup>(365)</sup> المرجع السابق : 109.

<sup>(366)</sup> انظر : أبو يوسف : المرجع السابق : 117. يحيى بن عمر : المرجع السابق : 76 ـــ 77. الشيزري : المرجع السابق : 120 ـــ 22. الطرطوشي : سراج الملوك : 118.

<sup>(367)</sup> المرجع السابق: ج 1: 223.

<sup>(368)</sup> إذ يقول : ﴿وَالدُّوابَةُ لايرخيها إلا العالم؛ : نفس المصدر والصفحة.

<sup>(369)</sup> المرجع السابق: 190.

<sup>(370)</sup> المرجع السابق : ج 1 : 198.

<sup>(371)</sup> المرجع السابق : 231.

<sup>(372)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 2 : 144.

أثارت الحريات التي تمتعت بها المرأة الأندلسية، اهتام كثير من الدارسين الأجانب (373) باعتبارها لديهم ظاهرة غريبة عن المجتمعات الاسلامية، والحلقة الضعيفة التي من خلالها يمكن الدفاع عن مقولة صمود التقاليد المسيحية (374) وتلاشي نظيراتها العربية الاسلامية. ان اعتاد هؤلاء على النصوص الدينية النظرية واسقاطهم للتطورات التي عرفتها أوربا الحديثة، على الماضي الأندلسي، حجب عنهم الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.

أما أن تكون المرأة الأندلسية، قد حصلت على حريات هامة بالنسبة لعصرها، فهذا ما تكشف عنه مظاهر شتى. فإلى جانب السماح لها بمراودة الأماكن العمومية «مثل سوق الغزل والكتان وشطوط الأنهار وأبواب حمامات النساء»(375) و «مجتمع النساء»(376) عند باب العطارين، كان لهن الحق في التجول بمختلف مرافق العاصمة، على أن يكون «موضعا ينظر إليه وترمقه الأبصار»(377) بصرف النظر عن مشاركتهن في مختلف التظاهرات(378) والمهرجانات(379) والحفلات العامة.

على أن أهم مظهر لتحررهن من التدجين، مشاركتهن الفعالة في النشاط الاقتصادي. فازدهار التجارة بقرطبة وشيوع التعامل النقدي، والتطور المديني، مع مايتبع ذلك من تزايد في حاجيات الأسرة، دفع بالكثير من النساء إلى عرض خدماتهن(380) مقابل أجر. وهو ما كشف عنه ابن حزم(381) بالقول: «فمن النساء كالطبيبة والحجامة والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية والكاهنة والمعلمة والمستخفة والصناع في المغزل والنسيج وماأشبه ذلك». والجدير بالذكر أن العمل في قطاع الغزل والنسيج، لا يدخل في نطاق الأشغال المنزلية، التي

<sup>(373)</sup> انظر : Guichard, op. cit, passim وقد خصصت لهذا الموضوع دراسة من طرف : Aubrun. Ch V, La femme au moyen age en Espagne.

<sup>.</sup>Guichard, op. cit, pp 147-48 (374)

<sup>(375)</sup> الشيزري : المرجع السابق : 109.

<sup>(376)</sup> ابن حزم : طوق الحمامة : 20.

<sup>(377)</sup> ابن عبدون : المرجع السابق : 236.

<sup>(378)</sup> انظر : ابن عذاري : المرجع السابق : ج 1 : 222.

<sup>(380)</sup> انظر : ابن حزم : طوق الحمامة : Le Traité d'Ibn Abdun, p 237,32 : طوق الحمامة

<sup>(381)</sup> طوق الحمامة : 32.

اعتبرت من طرف الدارسين(382) أشد الأشغال استرقاقا، علما بالتطورات التي مست العلاقات الانتاجية خلال عصر الخلافة. وليس أدل على ذلك، من تأكيد المصادر(383) عن علاقة الأجرة التي تربطهن بالمشغلين. وفي البوادي ساهمت النساء في تقديم خدماتهن المأجورة للتجار والمسافرين(384) اضافة للعمل الفلاحي المنتج. يقول أبو الخير(385) «وما تقلعه النساء باليد دون الذراع يكسرن في الخيوط مقدار أجورهن».

كا ساهم الازدهار الثقافي في تحرير النساء من الأشغال المنزلية. ولقد أورد ابن بشكوال(386) تراجم لعديد من اللواتي اشتهرن في مختلف فروع العلم والمعرفة، بما في ذلك العلوم الدينية. بل ومنهن من تصوفت وزهدت في الدنيا. ومنهن من بلغت من الشهرة أن تقاطر عليها طلاب العلم من مختلف الجهات(387) وقد ذكر ابن بشكوال(388) شاعرة كانت «تمالط الشعراء وتساجل الأدباء وتفوق البرعاء».

مع ذلك استمرت للحجاب أهميته الاجتماعية، كما يستفاد مما أورده الخشني (389) بالقول: «أخبرتني امرأة صالحة من أهل الاستتار». وهو ماأكده كثير من أمثال العوام (390) ويبدوا أن الطبقة الأرستقراطية وحدها التي كانت أجنح إلى التمسك به. فقد تحدث ابن حزم (391) عن امرأة (عالية المنصب غليظة الحجاب»، وعن «ربات القصور المحجوبات من أهل البيوتات» (392)

نخلص إلى أن جميع مظاهر الحياة الاجتماعية تكشف عن تلك التطورات العميقة التي عرفتها أندلس الخلافة.

<sup>(382)</sup> المرأة في التراث الاشتراكي : مجموعة نصوص جمعها وترجمها : جورج طرابيشي : دار الطليعة : الطبعة الأولى : بيروت 1977 : 94.

<sup>(383)</sup> الضبي : المرجع السابق : 319. أبو الخير : المرجع السابق : 141.

<sup>(384)</sup> الضبي : المرجع السابق : 319.

<sup>(385)</sup> المرجع السابق : 141.

<sup>(386)</sup> المرجع السابق : م2 : 630 ـــ 36.

<sup>(387)</sup> نفسه : م1 : 279.

<sup>(388)</sup> نفسه : م2 : 632.

<sup>(389)</sup> المرجع السابق: 95.

<sup>(390)</sup> الزجالي : المرجع السابق : أماكن متعددة.

<sup>(391)</sup> طوق الحمامة : 21.

<sup>(392)</sup> نفسه : 18.

|                        | الفصل الثالث |  |
|------------------------|--------------|--|
|                        |              |  |
|                        |              |  |
|                        |              |  |
|                        |              |  |
|                        |              |  |
|                        |              |  |
|                        |              |  |
|                        |              |  |
|                        |              |  |
| دور عامة قرطبة السياسي |              |  |



## أولاً : عهد الناصر والمستنصر

لا تتجاوز المعلومات الواردة عن العامة في المصادر القديمة التي تناولت هذه الفترة، بعض الاشارات العابرة والمتناثرة. من ثم صعوبة تكوين تصور شامل عن دورها السياسي، وضرورة الالتجاء إلى استنطاق بعض الأحداث السياسية العامة، استنادا على ماتوصلنا إليه من خلاصات بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. لكن، من المتعارف عليه أن هذه الحقبة تمثل قمة الازدهار، و«أكثر عصور التاريخ الأندلسي هدوءا»(1) وقد لخص أحد الدارسين(2) خصائصها بالقول: «وتتسم بتحقيق وحدة الأندلس والتمكين لسطوة الحكومة المركزية، وفل شوكة نصارى الشمال، والسيادة على غربي البحر المتوسط وسواحل المحيط، ودعم النفوذ الأندلسي بالمغرب الأقصى». فهل معنى هذا أن العامة لم يعد لها من مجال للفعل السياسي ؟ وقبل ذلك، ألم تساهم في انجاز هذا المشروع ؟

قد سبق توضيح مدى التمزق السياسي الذي كانت عليه الأندلس عند اعتلاء الناصر الحكم. فالثورات أحدقت بالامارة من كل جانب، وحركة الاستخفاف المستعربية بداخل قرطبة بلغت مداها، وخطر الممالك النصرانية استفحل. وهو الوضع الذي كرسته الطبقة الأرستقراطية الحاكمة بجميع شرائحها، التي عبرت عن رفضها لأي مشروع وحدوي. بل وكثيرا من أفراد الأسرة الأموية ذاتها، الحازوا إلى خط الانتزاء(3) بحيث بدت السلطة المركزية في أقصى درجات

<sup>(1)</sup> أحمد بدر: عصر الخلافة: 1

<sup>(2)</sup> محمود اسماعيل: المرجع السابق: ج 2 : 222

<sup>(3)</sup> انظر : ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 150

عزلتها. وهو ما عبر عنه أحد المؤرخين بالقول: «وولي الناصر لدين الله، والأندلس جمرة تحدم ونار تضطرم، وقد عظم الشقاق والنفاق»(4) كما سبق التعرض لمجريات الصراع الذي قاده الناصر ضد الشرائح البيروقراطية والعسكرية من الطبقة الحاكمة، وضد المنتزين بالكور، والممالك النصرانية بالشمال. من الطبيعي أن يثير ذلك استطراف(5) واستغراب(6) المؤرخين فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هو، أي قوة اعتمد عليها الناصر لمحاربة هؤلاء جميعا وكيف تولى الحكم دون «جماعة أكابر من أعمامه وأعمام أبيه وذوي القعدد في النسب من أهل بيته»(7)

الحقيقة أن الناصر ماكان إلا منفذا ومتمما للخط السياسي الذي صاغه الأمير عبد الله وحدد معالمه وهيأ شروط نجاحه. والذي يتلخص \_ كما اتضح ذلك سلفا \_ في الاستناد على عامة قرطبة(8) كقوة سياسية لتكسير طوق العزلة، وتمتين السلطة المركزية. وهو الذي لقي معارضة شديدة من داخل الأسرة الأموية ذاتها. لذلك لم يتردد الأمير عن اغتيال «أخيه المنذر... ثم قتل ولديه معا»(9) على العكس، نال لديه الناصر من الحظوة أن كان «يومىء إليه، ويرشحه لأمره، وربما أقعده في بعض الأيام مقعد نفسه»(10)

لم يكن هذا «التقريب نتلجة لعطف الجد على حفيد يتيم قتل والده مظلوما»، كا زعم البعض(١١) بل اقراراً لخطه السياسي. وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد، من أن أول اجراء أقدم عليه الناصر عند «بدء أمره لأول ولايته، تخفيف المغارم عن الرعايا»(١٤) رغم الضائقة الاقتصادية. لذلك، اعتبر «عامة الناس»(١٤) توليته انتصارا لهم «فبايعوا مبايعة رضى واغتباط بوجوه متهللة وصدور منشرحة وألسنة داعية شاكرة»(١٤)

<sup>(4)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام: 33. ابن عذاري: المرجع السابق: ج 2: 157

<sup>(5)</sup> الحمدي : جذوة المقتبس : تحقيق محمد بن تاويت : مطبعة السعادة : الطبعة الأولى : القاهرة 1952 : 13

<sup>(6)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 353. ابن خلدون : الغبر : ج 4 : 137

<sup>(7)</sup> الحمدي: المرجع السابق: 13

<sup>(8)</sup> راجع ما قيل حول هذه النقطة في الفصل التمهيدي

<sup>(9)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 156

<sup>(10)</sup> نفسه : 157

<sup>(11)</sup> أحمد بدر : عصر الخلافة : 3

<sup>(12)</sup> ابن خلدون : العبر : ج 4 : 138. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 354

<sup>(13)</sup> ابن عداري : المرجع السابق : ج 2 : 158

<sup>(14)</sup> نفس المصدر والصفحة

إن في هذا ماينم عن الدور الفعال الذي أنيط بعامة قرطبة في بناء صرح الخلافة الأموية. ولا غرو، فمنهم اتخذت قاعدة جيش الحضرة «المدونين والمطوعين»(15) الذين حاربوا الممالك النصرانية والجند المنتزي بالكور، التي «تهاوت... تهاوي العقد انحل نظامه»(16) وقد أبدى العامة فيها حماسا كبيرا، باعتبارها حروبهم. لذلك، فكلما أهتف عليهم للجهاد «قوي نشاطهم لخروجهم مع سلطانهم الميمون النقيبة»(17) وبالمثل، فعند استعداد المستنصر لأحد غزواته «تسارب مطوعة أهل قرطبة بالخروج.... وأعجب السلطان ماكان من انبعاث مطوعتهم دون إلزام لهم»(18)

ومن المفيد اثبات قول الناصر \_ يعاتب فيه قواد جيشه \_ بالغ الأهمية في التأكيد على صحة هذا المنحى، نصه : «انظروا إلى هذا الخلق الضعيف \_ يشير إلى جموع العامة النظارة حولهم \_ هل أعطونا المقادة وصاروا لنا خولا ومادة إلا لذبنا عنهم وحمايتنا لهم، فإذا نحن ساعدناهم وساويناهم في الجبن عن عدوهم، والتمكن من نواصيهم، فأي فضل لنا عليهم، إن كنت أريد سلامة مهجتي في تضييع حريمهم، فلا أتاحها الله»(19)

يحمل هذا النص في طياته عدة حقائق. والتحليل الأول لمعطياته يبرز دور عامة قرطبة في قيام الخلافة. فهم الذين مكنوا الناصر، باعترافه من كرسي الخلافة، ووضعوا أنفسهم رهن اشارته، مقابل التعهد بخدمة مصالحهم وحمايتهم من تجاوزات الاقطاعيين والجند. وعلى الرغم من اقرار الناصر بوفاءه للعهود التي قطعها على نفسه تجاه العامة، فلا مناص من التساؤل عن الحدود التي وضعت فيها حيز التنفيذ. علما بأن النص يكشف عن عدم اشراكهم في السلطة كقوة سياسية منظمة. فهم عبارة عن جموع من الضعفاء والجبناء الذين تخلوا عن القيادة ورضوا بالوصاية.

اتضح سلفا مدى حرص الخلفاء الأمويين على تقليم أظافر الجهاز البيروقراطي وقواد الجند كلما بدت منهم بوادر الجشع. فعلى غرار الناصر الذي «عزل... جميع

<sup>(15)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 135

<sup>(16)</sup> نفسه : 56

<sup>(17)</sup> نفسه : 156 – 57

<sup>(18)</sup> نفسه : الحجي : 226

<sup>(19)</sup> نفسه : ج 5 : 446

وزراءه لسبب أنكره عليهم،(20) لم يتردد المستنصر عن مصادرة «رجال أبيه وقبض نعم خدمه والوزراء»(<sup>21)</sup> وليس أدل على مراعاة الحلافة الأموية لالتزاماتها من اضطرار الناصر إلى قتل أحد وزرائه لما «كارت مطالبته للناس ورفعه عليهم وتحككه بهم»(22) كا «تقبض على مايناهز ثلاثمائة من الفرسان فصلبهم»(23) لنفس السبب، أقدم الحكم على مصادرة مال أحد ولاته (وأوصى أن يوزع في الكور التي كانت إليه تحللا من مظالم أهلها،(24) ماكان بمقدور الخلافة أن توجه هذه الضربات، ولا أن تمتص ردود الفعل الانقلابية الخطيرة(25) التي تعرضت لها، لولا السند المتين الذي حظت به، ممثلا في العامة. وما كان الناصر لينجو من مخطط قواد جيشه في هزيمة الخندق لولا استاتة «أهل الجد من أهل قرطبة»(<sup>26)</sup> في القتال. ولا غرو، فـ«افشاء القتل والأسار انما لحق بأهل البلاد والمطوعة»(27) من عامة قرطبة. «وأما الجند فصاروا من ذلك في الأعم في

ومن مظاهر الثقل السياسي للعامة، اعتبارهم طرفا رئيسيا في تقديم البيعة للخلفاء واشتراكهم في بعض الحفلات والمجالس الرسمية(29) فعندما تولى الناصر الحكم «نصب لأخذ بيعة العامة بالمسجد الجامع صاحب المدينة»(30) بمعية القاضي والمحتسب وصاحبي الشرطة العليا والصغرى. وبالمثل، ففي سنة خمس وستينُ وثلاثمائة «كان الاعلان ببيعة أبي الوليد هشام بن الحكم وأن تؤخذ له من الخاصة والعامة بقرطبة)(31)

أبدى الخلفاء اهتماما واضحا بالعامة. وهو ماعبروا عنه جهارا في عديد من

<sup>(20)</sup> ابن الأبار: أعتاب الكتاب: 190

<sup>(21)</sup> ابن حوقل : المرجع السابق : 107

<sup>(22)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 175 (23) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 42

<sup>(24)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 67 ـــ 68

<sup>(25)</sup> كتلك التي قادها قواد الجيش ضد الناصر خلال غزوة الحندق. انظر التفاصيل عند ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 432 ـــ 36. كذلك ثورة عبد الله بن الناصر، التي تناقلها المؤرخون. انظر : ابن الآبار : الحُلة السيراء : 206 ــ 208

<sup>(26)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 436

<sup>(27)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(28)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(29)</sup> نفسه : 449 ــ 50

la cronica anonima, op. cit, p. 30 (30) ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 158

<sup>(31)</sup> نفسه: 249

المناسبات. فالناصر كثيرا ما «تولى مخاطبة عامتهم... يصف لهم حسن رأيه فيهم، واشفاقه عليهم ورغبته في ترفيههم واصلاح أحوالهم»(32) وبالمثل، فالمستنصر الذي اشتهر بكونه «رفيقا بالرعية»(33) كان يخاطب ولاته عند تسنصيهم بالقول: «اجتنب التحامل على رعيتك، فانها من حفي عناية أمير المؤمنين(34) و لم يتقاعس الناصر عن «مشارفة أحوال الرعايا»(35) في كل مدينة افتتحها. في حين اكتفى خلفه بانفاذ ممثلين عنه(36) ويبدو أن قواده وحلفاءه كانوا يتلقون تعليمات صارمة بهذا الصدد فقد خاطبه أحدهم عند افتتاح النكور بالعدوة يطمئنه بالقول: «حملنا السيف على من استحق منهم، وأعفينا الرعية وأصحاب السلامة من التجار»(37) وهو ماأكده ابن حيان(38) بابراز المعاملة الطيبة التي حظي بها عامة طليطلة عند حصارها. مما شجعهم على الالتحاق بالسلطان ضد العسكر المنتزي. بما يكشف عن رغبة الخلافة في صيانة سمعتها كمدافع عن مصالح العامة.

ترجمت هذه السياسة في الواقع الملموس، بالاقدام على تخفيف الضرائب والمكوس (39) وقد بلغ الأمر بالحكم «أن أسقط من الجبايات المستقرة على الرعية أعدادا عي ذوي الأدراك حصرها» (40) ولم يتردد الخليفتان عن تقديم العون للعامة كلما أصيبت بنكبة أو كارثة. فخلال ممجاعة ثلاث وثلاثمائة «كثرت صدقات الناصر لدين الله... على المساكين وأهل الفاقة وعلى المتعففين (41) رغم الضائقة الاقتصادية. وبالمثل، ففي مجاعة ثلاث وخمسين وثلاثمائة بقرطبة (تكفل المحكم بضعفائها ومساكينها (42) وقد أوردت المصادر (43) من أخبار البر والاحسان إلى العامة، وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، من صحة وتعليم (44) ما يفوق الحصر.

<sup>(32)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 450

<sup>(33)</sup> ابن حزم: الجمهرة: 92

<sup>(34)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : 78

<sup>(35)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 236

<sup>(36)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 100

<sup>(37)</sup> نفسه : 414

<sup>(38)</sup> نفسه : 321

<sup>(39)</sup> راجع ما قيل سلفا في هذا الموضوع

<sup>(40)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجي : 208. ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 249

<sup>(41)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 109 ـــ 10

<sup>(42)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 236

<sup>(43)</sup> انظر ابن حيان : المرجع السابق: أماكن متعددة. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 555 ـــ 56

<sup>(44)</sup> ابن حيان : المرجع السَّابق : الحجي : 207. ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 240 ـــ 41

بل وحتى في ميدان الأمن والقضاء والأخلاق العامة، أبدى الخلفاء من الليونة \_ مالم يتعلق الأمر بأمن الدولة \_ مايثير الانتباه. فقد عزل الناصر أحد ولاة المدينة لقسوته، ولما «كانت فيه (من) حدة ومحاربة لأهل الجرم»(45) كما اشتهر قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد، بكونه «خير القضاة وأكثرهم رفقا واشفاقا، بحيث يقال أنه لم يقرع أحدا من الناس في طول مدة قضائه»(46) وهو ماأكده الخشني(47) بالقول: «أتاه رجل محتسب برجل فيه رائحة الشراب... ثم قال : يطلق فلم يثبت عليه شيء». لذلك فالناصر «لم يعزله ولا كره شيئا من حاله»(48) ومن القرائن، مايدل على صيانة حقوق الدفاع، فالقضاة كانوا ينصحون المتهمين بالقول: «لو قدمت من يتكلم عنك»(49) واقرار من الدولة ينصحون المتهمين بالقول: «لو قدمت من يتكلم عنك»(49) واقرار من الدولة فلذا الحقوق جوزت شهادة «عدول من العامة»(50) ولعل في مجرد اشراك العامة في ممارسة القضاء على هذا المستوى ما يؤكد المكانة التي حظوا بها.

وقد كانت أبواب الشكوى والتظلم مفتوحة للجميع. بحيث يمكن للعامي أن يتظلم أو يرفع دعوى قضائية ضد رجال السلطة وذوي الجاه والنفوذ، بما في ذلك أفراد الأسرة الأموية الحاكمة، دون أدنى تخوف. فقد سبقت الاشارة إلى انصاف امرأة قرطبية تقدمت بمظلمة ضد المعروف «بالقباحة خال ولي العهد تذكر أنه غصبها حقا لها في ضيعة»(اك) ولم يتقاعس الحكم عن انفاذ أحد الوزراء إلى والي اشبيلية «لمحنة ما تشكاه أهلها من حيفه عليهم ليقفه مع المتظلمين»(52) لذلك فإلى جانب خطة المظالم، خصصت أخرى «للنظر في مطالب الناس وحوائجهم وتنجيز التوقيعات لهم... وسهلت مطالب الرعية»(53) حتى غدت سياسة «إيثار الحق وإقامة الحدود... مشهورة في العامة»(54) يتناقلون أخبارها ويشيدون بها. ان فعالية الأجهزة القضائية، وسيادة القانون على الجميع، وتوفير امكانيات تحقيق فعالية الأجهزة القضائية، وسيادة القانون على الجميع، وتوفير امكانيات تحقيق

<sup>(45)</sup> نفسه : 205

<sup>(46)</sup> النباهي : المرجع السابق : 63

<sup>(47)</sup> المرجع السابق: 116

<sup>(48)</sup> النباهي : المرجع السابق : 64

<sup>(49)</sup> الخشني : المرجع السابق : 116

<sup>(50)</sup> ابن سهل: المرجع السابق المخطوط: 4

<sup>(51)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 54

<sup>(52)</sup> ابن حيان : المرجّع السابق : الحجي : 86. كما أنفذ مبعوثا إلى ٥كورة جيان لامتحان ما رفع به بعض أهلها على العارض عبد الرحمٰن بن جهور عاملهم، : نفسه : 100

<sup>(53)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 220

<sup>(54)</sup> الخشني : المرجع السابق : 119

العدالة، من شأنه استمالة قلوب العامة، وسد أبواب اللجوء إلى وسائل العنف والنضال المنظم في وجهها، وسحب البساط من تحت أقدام الحركات المناوئة.

من الطبيعي اذا، أن تحظى الخلافة الأموية خلال هذه الحقبة بمساندة العامة، الذين آثروا الوفاق عن الصراع. وهو مابرهنوا عليه مرارا. ففي إحدى المناسبات «جعلوا يعلنون الشكر للناصر، ويستهلون له ولولي عهده وعلت أصواتهم حتى أسمعوا الناصر لدين الله ضجيجهم بداخل قصره، وزادت مسرته بنعمته عندهم»(55) وبالمثل، فلما اعتل الحكم «اشفقت الرعية لما عراه وارتضمت»(56) ولما بلغهم شفاؤه «تلاقوا بينهم يتهانون»(57) ولم يتأخروا عن الاستجابة لدعوات الخلفاء مهما كان موضوعها. فلما جرت الاستعدادات لانفاذ الأسطول لمحاربة الفاطميين على سبيل المثال، «خرج إليه النظارة من أهل قرطبة رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وولدانهم حلق لا يحصيهم إلا خالقهم، فانتشروا بأكناف الربض على عاداتهم»(58) تعبيرا عن مساندتهم لقرارات الخلافة.

مع ذلك، فمن الصواب الحذر من الاعتقاد بأن الوفاق بين العامة والسلطة قد وصل إلى حد الغاء جميع أشكال الصراع فيما بين الطرفين. فعلى الرغم من أهمية النقط التي جمعت الطبقة الحاكمة والعامة، استمرت التناقضات الطبقية قائمة بينهما \_ كما اتضح ذلك سلفا \_ ان لم نقل تعمقت مع مرور الزمن. من ثم أهمية التساؤل عن مدى وعي العامة بها في ظل هذا الوضع المستجد.

روي عن الناصر قوله: «أعلمتم أن الأمير عبد الله جدي بنزوله للعامة في الحكم للمرأة في غزلها، والحمال في ثمن مايحمله، والدلال في ثمن ماينادي عليه، أضاع كبار الأمور ومهماتها والنظر في حروبه، ومداراة المتوثبين عليه، حتى اضطربت جزيرة الأندلس، وكادت الدولة آلا يبقى لها رسم، وأي مصلحة في نظر غزل امرأة...»(5) يؤكد هذا النص، صحة الاعتقاد السابق باقرار الأمير عبد الله لخط سياسي يخدم مصالح العامة. على أن انتقادات الناصر له، وتحميله مسؤولية انفراط وحدة البلاد، تنم عن التراجعات التي تمت عنه طوال عصر

<sup>(55)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 450

<sup>(56)</sup> نفسه : الحجي : 203

<sup>(57)</sup> نفسه : 204

<sup>.</sup> (58) ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 222

<sup>(59)</sup> ابن سعيد : المرجع السابق : ج 1 : 180

الخلافة، وكذلك عن وجود مخطط لفك الارتباط بالعامة والتحرر من نفوذهم تدريجيا، تبعا لتجدر المركزية السياسية.

من المتعارف عليه، أن الخلفاء الأمويين غالوا في اصطناع الصقالبة، وعنوا «مجمعهم والاستكثار منهم»(60) حتى نيف عددهم بقرطبة وحدها عن «محسة عشر ألفا»(60) وقد استمروا، كما اتضح ذلك سلفا، يشكلون طائفة متميزة بالأندلس. ولا غرو، فقد ارتبطوا بخدمة الخلافة «وكانوا أبهى حلل الممكة وأخص عددها»(62) وأسندت لرؤسائهم مهام ووظائف سامية في الدولة. ولعل أشهرهم «فائق المعروف بالنظامي، صاحب البرد والطراز، ويليه جؤذر صاحب الصاغة والبيازرة»(63) كما تبوأوا قيادة الجيش، وأصبحوا عماده فمنهم اختار الناصر «نجدة الحيري وأصحابه الأوغاد فقلده عسكره وفوض إليه جليل أموره»(64)

على العكس، أبدى الناصر تحفظا كبيرا من اصطناع الجند البربري، فكان على «احتراس من مكايدهم... غير مستدع لهم إلى العبور عليه، ولا مستكثر منهم»(65) باستثناء فرقة واحدة عرفت في المصادر القديمة باسم «الطنجيين»(66) علما منه بالخطورة التي يشكلها وجود قيادات عسكرية قبلية على الوحدة السياسية والنظم المتبرجزة. وقد عمل خلفه الحكم على «امتثال ذلك صدر دولته»(67) لكنه سرعان ما غير هذه السياسة «فاستكمل بهم فئة بربرية رائقة ضخمة»(68) مما أثار تعجب معاصريه «من سرعة تحول رأيه فيهم»(69)

<sup>(60)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 259

<sup>(61)</sup> Provencal, la civilisacion arabe, op. cit, p. 100 أورد خالد الصوفي رقما مغايرا. انظر: تاريخ العرب في اسبانيا: مكتبة دار الشرق: الطبعة الأولى: حلب 163: 88. ولاغرو، فالمصادر القديمة التعرب في اسبانيا: مكتبة دار الشرق: النظمة. انظر: ابن عذاري: المرجع السابسق: ج 2: 232. المقري: المرجع السابق: ج 1: 567

<sup>(62)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 259

<sup>(63)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(64)</sup> انظر أهمية العبيد الصقالبة فيما أورده ابن حيان عن تركيب جيش الحكم. المرجع السابق : الحجمي : 48 ـــ 49

<sup>(65)</sup> نفسه : 190

<sup>(66)</sup> نفس المصدر والصفحة. ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 222

<sup>(67)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : الحجى : 190

<sup>(68)</sup> نفسه : 192

<sup>(69)</sup> نفسه : 193

من المتعارف عليه، أن اصطناع الصقالبة والبربر، وتزايد الاعتهاد عليهم، كان بهدف تهميش الأرستقراطية العربية. رغم صحة هذا التعليل(70) يبدو أنه غير كاف، باعتبار أن هذه الاجراءات استهدفت كذلك، التخلص من نفوذ العامة. يكشف عن ذلك ابن حيان(71) بالقول: أن الناصر «اعتزم على الاضراب عن حشد أحد من أجناس المطوعة الذين جرت بحشدهم العادة، اذ كانت جموعهم اذا توافت، وأعدادهم إذا تكاملت، تضيق عنهم بلاد العدو... فيدعوهم ذلك الى اضطراب وارتياد». بمعنى أنهم غير منضبطين لقرارا القيادة العسكرية. مع ذلك لم يكن هذا الاجراء حاسما في تصفية دور العامة في الميدان العسكري. فقد شاركوا لاحقا في بعض الحملات، كما استمرت المصادر تتحدث عن «رجالة قرطبة من أحداثها وفتيانها المحسنين لحمل السلاح»(27) على أن دورهم اقتصر في الغالب من أحداثها وفتيانها المحسنين لحمل السلاح»(72) على أن دورهم اقتصر في الغالب على المشاركة في التظاهرات الخلافية(73)

وقد تعرضنا سلفا لعجز الخلافة الأموية، بفضل طبيعتها الطبقية، عن استئصال الاقطاع من جذوره. فاستمر بذلك يشكل وجهها الثاني، الذي يذبل ويتألق حسب صيرورة الصراع الاجتاعي. من الطبيعي اذا، في ظل هذا الوضع، وحفاظا على توازن القوى في أحشائها، أن تنهج الخلافة سياسة متناقضة تجاه العامة. فهي تقويهم وترعاهم وتقربهم عند استفحال خطر الانتزاء الاقطاعي، وعلى العكس تقمعهم وتبعدهم كلما ازدادت مكانتهم رسوخا. وفي نفس الوقت تعمل على التقليل من خطورة الجميع باصطناع أدوات خاصة بها لتجذير المركزية السياسية. لكن، سرعان ما تتأصل هذه الأدوات إجتماعيا مكونة شريحة بيروقراطية جديدة لها دورها كطرف آخر في الصراع الاجتماعي والسياسي. لذلك يبدو استمرار الأموية عن اخفائها فتقع في احراج واضح. فقد ذكر ابن عذاري(٢٩) أن الصقالبة وظهرت منهم في زمن الحكم أمور قبيحة أغضى عنها مع اثارة العدل المعقالبة وظهرت منهم في زمن الحكم أمور قبيحة أغضى عنها مع اثارة العدل الرعية أن تلين لهم». إن في هذا مايكشف القناع عن الوجه الآخر للخلافة، المعادى للعامة.

<sup>(70)</sup> كما يتجلى من نص بالغ الأهمية لصاحب أخبار مجموعة : المرجع السابق : القنطرة : 155 – 56

<sup>(71)</sup> المرجع السابق : ج 5 : 449

<sup>(72)</sup> نفسه : الحجى : 47

<sup>(73)</sup> نفسه : 48 ــ 49

<sup>(74)</sup> المرجع السابق : ج 2 : 259

ومن القرائن، مايدل عن تجرد عامة قرطبة للتصدي لكل ما هو مناهض لها في سياسة الخلافة. فقد أورد ابن عذاري(75) تفاصيل صدام عسكري بين العامة وفرقة الطنجيين البربر بداخل قرطبة، نثبت منها قوله: «فأخذ السفلة منهم والغوغاء يتقاذفون بالحجارة حاكين لصفي القتال، فدخل في عرضهم قوم من الطنجيين من جند السلطان حشوا الضرب بينهم حتى حمي وطيسه». وتكرر نفس الشيء في خلافة الحكم. يقول ابن حيان(76) «دار بين الطنجيين والملحقين من طوائف الجند عند اجتماعهم بباب السدة من قصر قرطبة تنازع أفضى إلى التصايح، فتطاول بعضهم على بعض واختلط بهم سواد أهل قرطبة متعصبين على الطنجيين، فنالت الطنجيين جراحات فاشية، وركب لتسكين الهيعة الناظران في الحشم... فقبضوا على كثير من الطنجيين وأوقعوا بهم وسجنوا كثيرا منهم فهدأت الهيشة».

تكشف هذه النصوص عن وعي عامة قرطبة بخطورة سياسة اصطناع القبائل العسكرية البربرية على مصالحهم، وتجردهم للتصدي لها. ومن أمثالهم(٢٦) ما يدل عن انسحاب ذلك على سياسة اصطناع الصقالبة وأعلاء شأنهم. ولعل في اضطرار الدولة إلى انزال العقاب بالجند بدل العامة، مايكشف عن ثقلهم السياسي وتخوفات الخلافة من اتساع هيجانهم. إن في هذا مايفسر اهتمام الدولة بأجهزة الأمن، فبالاضافة لتثليث خطة الشرطة(٢٥) اشتهر الناصر بكثرة ماكان عنده من «عيون على ماقرب وبعد وصغر وكبر»(٢٥)

لاحظنا سلفا، وقوع عامة قرطبة خلال العصر السابق للخلافة تحت نفوذ الفقهاء المالكيين. من ثم امكانية افراغ طاقاتهم السياسية في اتجاه لا يخدم بالضرورة مصالحهم. فهل كانت للتحولات المستجدة في عصر الخلافة، من دور في تجاوز العامة لمستوى الوعي الحسي وردود الفعل العفوية، وفي التحرر من وصاية الفقهاء ؟

من المعروف أن التسامح الفكري، بلغ ذروته خلاِل هذه الحقبة، على غرار التسامح في المجالات الأخرى. ولعل أبرز مظهر على ذلك مااحتوته مكتبة الحكم المستنصر، الذائعة الصيت، «من الكتب في أنواعها مالم يجمعه أحد من

<sup>(75)</sup> نفسه : 222

<sup>(76)</sup> المرجع السابق : الحجي : 78

<sup>(77)</sup> اذ قالوا : «القرد بجمّه يحكم على الأمة». ومن المعلوم أن القرد نعت ألصق بالصقالبة. انظر : الزجالي : المرجع السابق : ق 2 : 95

<sup>(78)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 252

<sup>(79)</sup> ابن سعيد : المرجع السابق : ج 1 : 180

الملوك»(80) دون أية رقابة على التي تتعارض مع الايديولوجيا السائدة(81) ساعد ذلك على التحرر من الانغلاق الفكري والتزمت المذهبي.

فعلى الرغم من اتخاذ المالكية مذهبا رسميا للخلافة، سمح لبقية المذاهب الفقهية بالمشاركة في الحياة الدينية والسياسية. يذكر ابن الفرضي أسماء عديد من الفقهاء الشافعيين الذين مارسوا وظائف مختلفة في خطط الدولة. فمنهم من «كان مشاورا في الأحكام، ويذهب في فتياه إلى مذهب الشافعي ويميل إلى النظر والحجة (82) وبالمثل فـ«حسين بن سعد... كان يذهب إلى النظر وترك التقليد وميل إلى قول محمد بن ادريس الشافعي وكان يحضر الشورى»(83) وكذلك، فعلى الرغم من أن أحمد بن عبد الوهاب «كان يميل إلى مذهب الشافعي... سار في جملة المقابلين المستنصر بالله (84) بل منهم من أسندت له مناصب ذات أهمية كبرى، فأسلم بن عبد العزيز «ولي قضاء الجماعة بالأندلس لعبد الرحمن الناصر»(85) رغم كونه «يميل إلى مذهب الشافعي»(86)

ينطبق نفس الشيء على بقية التيارات الفكرية، بما في ذلك الاعتزال، الذي نعم أصحابه بعطف وتقريب الخلفاء، على الرغم من سيادة السنة. وليس أدل على ذلك، من أن منذر بن سعيد البلوطي كان «متهما بمذهب من الاعتزال»(87) ومع ذلك لم يتحفظ الناصر ولا الحكم بعده من اسناد خطة قضاء الجماعة له. وقد أصبح ابنه حكم «رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهم... وكان أخوه عبد الملك بن منذر متهما بهذا المذهب أيضا»(88) مع ذلك «ولي خطة الرد أيام الحكم»(89) كما ذكر ابن حزم من المعتزلة أيضا «خليل

<sup>(80)</sup> الحميدي: المرجع السابق: 13. ويقول تأييد الفتى متحدثا عن مكتبة الحكم: وأن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، في كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقطه. انظر: ابن حزم: الجمهرة: 92. وتزخر المصادر بالمعلومات حول محتويات هذه المكتبة من مؤلفات علمية، فلسفية، أدبية...

<sup>(81)</sup> يقول ابن عذاري : وقد «كان في خزائن الحكم من كتب الدهرية والفلاسفة» الشيء الكثير. المرجع السابق : ج 2 : 292 \_ 93

<sup>(82)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 33

<sup>(83)</sup> نفسه : 110

<sup>(84)</sup> نفسه : 47. أورد ابن الفرضي أسماء عديد من الفقهاء الشافعيين في أماكن متعددة من كتابه.

<sup>(85)</sup> الضبي : المرجع السابق : 225

<sup>(86)</sup> نفس المرجع والصفحة

<sup>(87)</sup> ابن حزم : طوق الحمامة : 42

<sup>(88)</sup> نفسه : 41

<sup>(89)</sup> نفس المصدر والصفحة. وهو ماأكده ابن الفرضي : المرحع السابق : 275

بن اسحاق ويحيى بن السمينة والحاجب موسى بن حدير وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك»(90) إن في هذا مايذكر بالمكانة التي حظي بها معتزلة المشرق في خلافة المامون العباسي.

ولم يتردد المعتزلة عن توجيه انتقادات صارمة لمظاهر البذخ والأبهة التي سار عليها الخلفاء والطبقة الأرستقراطية. فقد تناقل المؤرخون(٩١) أخبار منذر بن سعيد مع الناصر «في انكاره عليه الاسراف في البناء». والتشهير به في خطب الجمعة، التي قال عنها الناصر: «والله لقد تعمدني منذر في خطبته... فاسرف علي وافرط في تقريعي»(٩٤) مع ذلك، لم يتجرأ على عزله(٩٦) معللا ذلك بالقول: «أمثل منذر بن سعيد في فضله وعمله وخيره... يعزل لارضاء نفس ناكبة عن الحق»(٩٩) ولاغرو، فقد كانت خطبه ذات وقع قوي في نفوس العامة. ففي إحدى صلوات الاستسقاء «قام ليخطب... فهاج الناس بالبكاء وجأروا بالدعاء»(٩٥)

ومما يكشف عن دور السلطة في حماية المعتزلة، مخاطبة أحمد بن بقي بن مخلد الوزير أحدهم ممن كان «مشهورا بالقدر لا يستتر به»(96) بالقول: «لولا حالة لأشرت بسفك دمك»(97) وبالمثل فعندما أسرف أحد المعتزلة في انتقاد فقيه مالكي «مازاده (هذا)... على أن قال: ياعيني ذئب»(98) تنم هذه النصوص عن جو التسامح والتعايش بين السنة والاعتزال بأندلس الخلافة. وهي ظاهرة شملت العالم الاسلامي كله، وإن كان بدرجات متفاوتة، خلال القرن الرابع الهجري، كا يستفاد من نص بالغ الأهمية أورده الحميدي(99) عن المناظرات الكلامية

<sup>(90)</sup> رسائل بن حزم الأندلسي : تحقيق إحسان عباس : المؤسسة العربية للدراسات والنشر : الطبعة الأولى : بيروت 1981 : ج 2 : 186

<sup>(91)</sup> ابن خاقان : المرجع السآبق : 46. النباهي : المرجع السابق : 72. المقري : المرجع السابق : ج 1 : 573 ــ 74

<sup>(92)</sup> النباهي : المرجع السابق : 70

<sup>(93)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(94)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(95)</sup> نفسه : 71

<sup>(96)</sup> ابن الفرضى : المرجع السابق : 139

<sup>(97)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(98)</sup> نفسه : 140

<sup>(99)</sup> اذ قال على لسان أحدهم : وأما أول مجلس حضرته، فرأيت مجلسا قد جمع الفرق كلها، المسلمين من أهل السنة والبدعة والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود والنصارى وسائر أجناس الكفر ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبه ويجادل عنه. فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان، قامت الجماعة

بالمشرق. مع ذلك، يبدو أن طابع الاعتدال كان غالبا على المذاهب الفقهية والتيارات الفكرية، مما جعلها تجنح إلى الوفاق بدل الصراع. فعلى الرغم من شافعية أحد الفقهاء «كان يفتي بمذهب مالك وكان يتحفط كثيرا من مخالفة المالكية، قال أحمد بن خالد: قلت له أراك تفتي الناس بما لا تعتقد وهذا لايحل قال إنما يسألوني عن مذهبي يسألوني عن مذهبي سألوني عن مذهبي أخبرتهم»(100) وهو ماأكده ابن حزم بالقول: «وأما علم الكلام فان بلادنا وان كانت لم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيه النحل، فقل لذلك تصرفهم في كانت لم تتجاذب فهي على أي غير عرية عنه، وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال، فظار عن أصوله، ولهم فيها تواليف»(101)

نخلص إلى أن هذا الانفتاح الفكري، والحرية المذهبية، والتعددية، من شأنه أن يقوض احتكار الثقافة من طرف الفقهاء المالكيين، ويساهم في تراجع نفوذهم وسطوتهم على فكر وتوجهات العامة. ولعل في انحصار ثورة عبد الله بن الناصر(101) سنة ثمان وثلاثمائة في أوساط الفقهاء، وعجزها عن اكتساب قاعدة شعبية في أوساط العامة، مايؤكد ذلك.

ومما زاد في تعميق هذه الظاهرة، بروز تيارات اديولوجية وسياسية تدعو إلى القضاء على الخلافة الأموية. أشهرها حركة ابن مسرة(103) ويبدو أنها تبنت فلسفة ثورية تستند على مبادىء اعتزالية(104) فعبد الله بن مسرة (قال بانفاذ

إليه قياما على أقدامهم حتى يجلس فيجلسون بجلوسه. فإذا غص المجلس بأهله ورأوا أنه لم يبق لهم أحد ينتظرونه قال قائل من الكفار قد اجتمعتم للمناظرة فلا تحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا بقول نبيهم فإنا لا نصدق بذلك ولا نقر به، وإنما نتناظر بحجج العقل وما يحتمله النظر والقياس، فيقولون نعم لك ذلك... ثم قيل ثم مجلس آخر للكلام فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواءه. المرجع السابق : 101 ـــ 102

(100) أبن فرحون : الديباج المذهب : مطبعة المعاهد : الطبعة الأولى : مصر 1951 هـ : 222

(101) المقري : المرجع السابق : ج 3 : 176

(102) لمزيد من التفصيل عن هذه الثورة انظر: ابن الفرضي: المرجع السابق: 38 \_ 38 . ابن الأرد الآبار: التكملة: ج 2: 779. الحلة السيراء: ج 1: 206 \_ 208 ابن حزم: الجمهرة: 94، الضبي: البخية: 337، ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 45

(103) كثيرة هي المصادر التي تناولت هذه الحركة. وقد أورد ابن حيان نصا بالغ القيمة عنها في المقتبس : ج 5 : 20 ــ 36. مع ذلك لم تنل من الاهتمام إلا القليل في الدراسات المعاصرة، ولعل أشهرها : Asin palacios, Ibn massarra y su escuela, orbas escogidas, Madrid 1946. كما تحدث عنها بلنثيا : المرجع السابق : 326 ــ 31، وأحمد بدر : عصر الحلافة : 191 ــ 92 وغيره.

(104) من الدارسين من حاول طمس اعتزالية المدرسة المسرية، للتأكيد على أن الغرب الاسلامي لم يعرف الفلسفة إلا مع ابن رشد وابن باجة، وذلك بهدف التأكيد على الطابع العقلاني للفلسفة بالغرب الاسلامي، لتسهيل التنظير بحدوث قطيعة مع الفلسفة الاشراقية التصوفية والروحية. انظر : محمد عابد الجابري : نحن والتراث : دار الطليعة : الطبعة الثانية : بيروت 1982 : 245 ـــ 48

الوعد والوعيد»(105) و«بخلق القرآن»(106) كما كان «متهما بالقدر»(107) و«معروف بمذهب من الاعتزال»(108) ولا غرو، فقد أخذ العلم بالمشرق عن المتكلمين وكبار المعتزلة وتردد هناك «مدة فاشتغل بملاقات أهل الجدل وأصحاب الكلام والمعتزلة»(109)

ويبدو أنه عمل على تبسيط الاعتزال لجعله في متناول العامة. «فبرسوخه في بسط العلم وتأنيه في الاستدراج للخصم كان يستهوي العقول والأفئدة»(110) دون أن تمنعه قناعاته من استعمال نفس سلاح خصومه من الفقهاء المالكيين. فقد كان «يسرد مسائل مدونة المالكية عمدة السنة سرد القرآن ويشققها بالاجتلاب بأوضح برهان حتى يخرج فيها أجزاء مختصرة حسنة لم يزل الاجماع من مخالفيه إلى اليوم على أنها أفضل وأوجز وأبسط من كل مختصرة صيغت فيها»(111)

كما طعم ابن مسرة اعتزاله، بالتشيع وبالتصوف والباطنية. ويتجلى ذلك فيما «أظهره من الزهد وأبدى من الورع»(112) وفي اتخاذه التقية و«الكتمان»(113) أسلوبا للتنظيم، واستناده على مفهوم «الامامة»(114) وتسمية «راسخيهم في مذهبه دعاة وأئمة»(115) أكد ذلك أغلب من ترجم له بالقول: «كان على طريقة من الزهد والعبادة»(116) و«تدقيق في غوامض اشارات الصوفية»(117) بحيث يبدو أنه، قد أخذ الجانب العقلاني البرهاني(118) من الاعتزال، وثورية التشيع(119) وشعبية

<sup>(105)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 21. كما ورد ذلك عند ابن الفرضي : المرجع السابق : 40

<sup>(106)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 27

<sup>(107)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 217

<sup>(108)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 32

<sup>(109)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 39. ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 32

<sup>(110)</sup> نفسه: 21

<sup>(111)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(112)</sup> نفسه : 20

<sup>(113)</sup> نفسه : 21

<sup>(114)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 40

<sup>(115)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 21

<sup>(116)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 66 ــ الحميدي : المرجع السابق : 58

<sup>(117)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(118)</sup> فقد اشتهر لدى معاصريه بعذوبة منطقه وقوة حجابه. انظر : ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 12

<sup>(119)</sup> فهو االرابض لفتته، نفسه : 21. ولما دخل الأندلس، وطمع في تفريق أهلها»، نفسه : 22

التصوف، لصياغة ايديولوجية طبقية للعامة. يؤكد ذلك ماأورده ابن حيان (120) عن المسريين بالقول: «فاختدعوا العوام بما أظهروه من التقشف في الزي والتشظف في المعيشة، واستتروا لبدعتهم بسكنى الأطراف البعيدة حتى استالوا بفعلهم عصابة». وقد كشف الناصر ذاته عن استناد المذهب المسري على عامة قرطبة، كقاعدة اجتماعية، في رسائله، إذ قال: «طلعت فرقة لا تبغي خيرا ولا تاتمر رشدا من طغام السواد ومن ضعف آرائهم ومن خشونة الأوغاد»(121) وليس أدل على مشاركة وتزايد انتظام العامة في الحركات الثورية من قول ابن حيان (122) أن «الباطن والظاهر من مذاهب العوام موضوعان بين يدي» الناصر.

ومن الملاحظ أن المسرية برزت عشية ظهور الخلافة الأموية، واتخذت من قرطبة والضواحي مركزا لها. وهو الظرف الأنسب لكسب قاعدة شعبية عريضة. باعتبار الوضعية الخطيرة التي كانت عليها البلاد. لذلك، فالمذهب «انتشر بقرطبة وطرأ إلى بلاد سواها»(123) بسرعة. بمعنى أن هذه المرحلة، شهدت طرح بديلين لتجاوز الأوضاع المزرية السائدة، الأول من داخل القصر الأموي بقيادة الأمير عبد الله، والناصر بعده، والثاني من خارجه، بقيادة عبد الله بن مسرة. كلاهما ارتكز على العامة كقاعدة للخلاص. ولعل في ذلك مايفسر تحاشي الطرفين، الاصطدام فيما بينهما، واقتصارهما على التنافس لكسب مزيد من الأنصار. فالأمير عبد الله «رأى أن يسكت عن ابن مسرة وأتباعه خوفا»(124) وهي نفس السياسة التي سار عليه الناصر إلى حدود «سنة أربعين وثلاثمائة»(125) التي شرع فيها بشن حرب لاهوادة فيها على المدرسة المسرية(126) فلماذا اذا تأجيل الحسم في هذا المشكل الذي «ذعر له أهل السنة من أهل قرطبة وتوقعوا منه البلية»(127)

يتزامن هذا التاريخ مع التحول الذي طرأ على سياسة الخلافة تجاه العامة. فبعد هزيمة الخندق اقتنع الناصر ــ كما اتضح ذلك سلفا ــ بضرورة الابقاء على الاقطاع. كما تحولت حروبه ضد نصارى الشمال إلى مجرد صوائف. فقد «رأى

<sup>(120)</sup> نفسه : 25

<sup>(121)</sup> نفسه : 27

<sup>(122)</sup> نفسه : 24

<sup>(123)</sup> نفسه : 23

<sup>(124)</sup> بلنثيا : المرجع السابق : 327 (125) إن حال : المرجع المام : م

<sup>(125)</sup> ابن حيان : آلمرجع السابق : ج 5 : 24

<sup>(126)</sup> نفسه : 24 \_ 30

<sup>(127)</sup> نفسه : 22

تسريب الخيل إليهم واطلاق السرايا إلى بلادهم أنكى لنفوسهم وأجمع لأذيتهم وأشغل لقلوبهم من قصدهم من وجه واحد ولقائهم بزحف متكامل (128) ومما يدل على انكفائه إلى سياسة دفاعية، تركيزه على الشحان الثغور (129) والمحصين (130) القلاع. في حين ازداد التهريج عند الاعداد أو الرجوع من كل صائفة. فتكتب الخطب والبيانات، ويجمع العامة لسماعها (من الأسواق والأرباض (131) ان من شأن هذه التحولات أن تكشف الوجه الحقيقي للخلافة الأموية، مما ساعد المعارضة المسرية على اكتساب مزيد من الأنصار. من ثم ضرورة اجتثاثها قبل استفحالها، في وقت أصبحت السلطة المركزية، متينة الجذور.

ويبدو أن الايديولجيات الثورية، مسرية كانت أم شيعية، انكفأت بشكل ملحوظ منذ هذا التاريخ، وطوال عصر الحكم المستنصر. ولعل فيما أورده ابن سهل(132) عن أبي الخير الشيعي الذي كان «يقول لو كانت تسعة أسياف لكان سيفي العاشر»(133) مايؤكد ذلك. مما لا يستعبد قيام محاولات فردية انتحارية موجهة ضد شخص الخليفة. فقد تصدى للناصر «يوما في بعض مخارجه من القصر في موكب له رجل معتوه تكمن له في بعض جنبات طريقه، فثار في وجهه وصاح عليه صياحا منكرا وهرول نحوه ومد يده إلى شكائم عنانه...»(134) ولعل في هذا ما يفسر الاعدام الفردي الذي طال من حين لآخر «أهل التشريق والبدع المضلة»(135) أي الشيعة.

## ثانيا : العامة والحجابة العامرية

علل معظم الدارسين قيام الحجابة العامرية، كنتيجة طبيعية لـ«صغر سن الخليفة الجديد(136) هشام المؤيد، ولما نعم به محمد بن أبي عامر من حظوة لدى صبح، أم الخليفة(137) اضافة، لـ«مواهبه وكفاياته الباهرة»(138) كشخصية سياسية نافذة.

<sup>(128)</sup> نفسه : 451

<sup>(129)</sup> نفسه : 455

<sup>(130)</sup> نفسه : 456 ــ 57

<sup>(131)</sup> نفسه : 481

<sup>(132)</sup> المرجع السابق : هسبريس : 94 ـــ 102

<sup>(133)</sup> نفسه : 98

<sup>(134)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 36

<sup>(135)</sup> نفسه : الحجي : 143

Dufourcq, la vie quotidienne, op. cit, p. 65 (137)

<sup>(138)</sup> عنان : الدولة العامرية : 36

مع ذلك، لم تمنعهم تفسيراتهم عن الاندهاش (139) لسرعة ترقيه. وهي نفس التعليلات التي تواتراها المؤرخون القدماء (140) بما فيهم ابن خلدون (141) الذي اعتبر الاستبداد على السلطان «سببه في الأكثر ولاية صبي صغير». رغم ذلك، استمر البعض (142) يعتبر نجاح ابن أبي عامر، من «أعاجيب الدنيا». في حين انكفا آخرون (143) إلى القول بـ «المقادير». تنم هذه الأقوال، عن عدم صلابة التعليلات الشائعة. ونظريا، يبدو من غير المعقول، الركون إليها لتفسير ظاهرة بهذه الأهمية.

من المعلوم، أنه بوفاة الحكم المستنصر، انفجر الصراع بين أجنحة الطبقة الأرستقراطية الحاكمة للانفراد بالسلطة. فتكتل الصقالبة، من قواد الجند ورؤساء الحدم وبيروقراطيي القصر والأقاليم، حول فائق وجؤذر. وكانوا «أكثر جمعا، وأحد شوكة، يظنون أن لاغالب لهم وأن الملك بأيديهم»(١٩٤١) وقد أخفوا موت الحكم لترتيب الأمور، وتولية المغيرة، الحلافة، بدل هشام. وبعد نقاش حاد بين القائدين، اتفقا على التحالف مع جعفر بن عثمان المصحفي، كبير وزراء الحكم، الذي «عنه كان يسمع وبه يبصر»(١٩٤٦) فأرسلا فيه «وعرضا عليه مأجمعا عليه من الرأي»(١٩٤٥) مع ذلك، اختار المصحفي الطرف النقيض، الذي جمع «أصحاب المأشمية مثل زياد بن أفلح مولى الحكم وقاسم بن محمد، ومحمد بن أبي عامر، الهاشمية مثل زياد بن أفلح مولى الحكم وقاسم بن محمد، ومحمد بن أبي عامر، سائر الجند، واستحضر قواد الأجناد الأحرار»(١٩٤٦) وبعبارة أخرى، الأرستقراطية العربية والبيروقراطية المستجدة وقواد الجيش الأندلسي والبربري. وقد اتفق الجميع على اقرار خلافة هشام و«قتل المغيرة»(١٩٤٤) وفي النهاية، حسم الصراع لصالح

<sup>(139)</sup> نفسه : 44

<sup>(140)</sup> الضبي : المرجع السابق : 104، الحميدي : المرجع السابق : 73، ابن الآبار : الحلة السيراء : ج 1 : 269، ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 57، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 252 : 252

<sup>(141)</sup> المقدمة : ج 2 : 510

<sup>(142)</sup> ابن الآبار : الحلة السيراء : ج 1 : 268

<sup>(143)</sup> الضبي : المرجع السابق : 104، الحميدي : المرجع السابق : 73

<sup>(144)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 259

<sup>(145)</sup> ابن خاقان : المرجع السابق : 3.

<sup>(146)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 260

<sup>(147)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(148)</sup> نفس المصدر والصفحة

الطرف الثاني، فـ «انحصدت شوكة الصقالبة» (149)

نتلمس في هذا، بأن انفلات القوى السياسية من عقالها، وصيرورة الصراع فيما بينها، هو الذي أفرز الدكتاتورية العامرية، التي لا يمكن فهمها بمعزل عن الأزمة المزمنة التي لازمت الخلافة الأموية.

أجمع المؤرخون(١٥٥١) الذين ترجموا لمحمد بن أبي عامر المعافري عن أصله العربي، وأن «عبد الملك جده الوافد على الأندلس مع طارق في أول الداخلين من العرب»(١٥١) أما أصوله الطبقية، فقد كشف عنها بنفسه، اذ قال : «فانما أنا ابن امرأة من تميم، طالما تقوتت من غزلها، أغدو إلى السوق وأنا أفرح الناس بمكانه»(١٥٤٥) ثم أصبح بعدئذ «يكسب قوته بكتابة المعروضات»(١٥٤٥) ولم يترق إلى خطط الدولة إلا مؤخرا، في عهد الحكم. فتولى السكة سنة ست وخمسين وثلاثمائة، ثم أضيفت له الخزانة والمواريث، وتدرج في القضاء والشرطة الوسطى(١٥٤٥) وأخيرا، اختصه الحكم «بخدمة أم ولده هشام، فزاد بخاصته لولي العهد، عزا ومكانة في الدولة»(١٥٤٥) واضح اذا، بأن هناك خيوطا تربطه اجتماعيا العهد، مع ذلك فانتماؤه في «الطبقة الوسطى»(١٥٥٥) إلى تلك الفئة من البيروقراطيين الحديثي الترقي في الدواوين. فكيف اذا، التغلب على ذوي الجذور، والانفراد بالسلطة ؟

ماكان بمقدور المصحفي وحلفاؤه، فل شوكة الصقالبة، لولا «مواطأة محمد بن أبي عامر»(157) الذي دعى الجميع إلى الوحدة ضد العدو الطبقي المشترك(158) وتحمل القسط الأوفر من هذه المهمة. فهو الذي اغتال المغيرة بتكليف من الجماعة المتحالفة، التي أشارت عليه بالقول: «أنت أحق بتولي كبره لخاصتك بالخليفة

<sup>(149)</sup> نفسه : 263

<sup>(150)</sup> الحميدي : المرجع السابق : 73، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 256 ـــ 57

<sup>(151)</sup> المقري: المرجع السابق: ج 1: 399

<sup>(152)</sup> ابن الآبار : أعتاب الكتاب : 198

<sup>(153)</sup> ول ديورانت : المرجع السابق : 286

<sup>(154)</sup> انظر : ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 251

<sup>(155)</sup> ابن الخطيب : الاحاطة : م 2 : 103

<sup>(156)</sup> عنان : الدولة العامرية : 78

<sup>(157)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 262

<sup>(158)</sup> فقد نادَى عليهم بالقول : «ياقوم أني أخاف فساد أمركم، ونحن تبع لهذا الرئيس وأشار إلى جعفر، فينبغي ألا نختلف عليه، انظر : نفسه : 261

هشام ومحلك في الدولة»(159) أي تخلت له عن تدبير الأمر. ليردف ذلك «بشت نظام الفتيان الصقالبة»(160) وليتجرد بعدئذ «لطلبهم فاستخرج منهم أموالا جمة»(161)

من الطبيعي، في اطار ماتعرفنا عنه من تجاسر الصقالبة على الرعايا، أن تثير هذه الاجراءات مساندة العامة. ومن القرائن مايدل على ارتكاز ابن أبي عامر عليهم في ادارة هذا الصراع. فبمجرد انتشار خبر وفاة الحكم، أشار «على جعفر بن عثان باستركاب ولى العهد هشام في ذلك اليوم في الجيش، ارهابا لأهل الخلاف، ففعل وركب ركبته المشهورة، ومحمد بن أبي عامر بين يديه»(162) وقد تنبه أحد الدارسين(163) إلى أن «إثارة حماس العامة» هو المطلوب من هذا الاجراء. ولعل في إسناد القيام به للعامري، ماينم عن حظوته لدى العامة، ثمما يسهل علَّيه انتَّزاعُ رضاهم بالخليفة الجديد، وجرهم للاسهام في اسقاط مشروع الصقالبة. وفي النص مايكشف على أن مجرد الحصول على مساندتهم لخلافة هشام، كاف لارهاب أهل الخلاف، أي الصقالبة. ومن الملاحظ، أن نفس الخطة استعملت لأسقاط من كان متأمرا منهم بالكور. وكان أجسرهم دري الفتي، الذي تكلف بأمره ابن أبي عامر «فدس إلى رعيته ببياسة وأمرهم بالشكوى به وبعماله، ووعدهم العدوى عليه والأراحة من جوره، فسارعوا إلى ذلك»(164) إن في هذا، مايكشف عن الثقل السياسي للعامة، ومشاركتهم الفعالة في حسم الصراع، وتعليق آمالهم للخلاص، في ظل الوضعية السياسية الجديدة، على ابن أبي عامر. ومما يدل على شعبيته ومكانة كلمته، تكليفه، دون الوزراء والحجاب، بدعوة الناس للبيعة لهشام المؤيد «فلم يختلف عليه اثنان، فكان لابن أبي عامر في أخذها أثر كبير، تذاكره الناس، وعلا شأنه وبعد في الناس صيته،(١٥5) بمعنى أنه، استطاع الظهور بمظهر المدافع الوحيد عن مصالح العامة في خضم الصراع بين شرائح الأرستقراطية الحاكمة، والوارث لذلك الوجه المشرق الذي عمل الخليفتان الناصر والمستنصر للحفاظ عليه. أورد

<sup>(159)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(160)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 68، وهو ماأكده ابن عذاري قائلا : «فأول عروة فصمها من عرى المملكة عروة الصقالبة» المرجع السابق : ج 2 : 259، انظر كذلك ابن بسام : المرجع السابق : ق

<sup>(161)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 263

<sup>(162)</sup> نفسه : 259

<sup>(163)</sup> أحمد بدر : عصر الخلافة : 24

<sup>(164)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : 2 : 263

<sup>(165)</sup> نفسه : 262

ابن عذاري(166) نصا، لا يترك مجالا للشك في صحة هذا الاعتقاد، اذ قال : «وأمر ولي العهد هشام... باسقاط ضريبة الزيتون المأخوذة على الزيت بقرطبة، وكانت إلى الناس مستكرهة، فسروا بذلك أعظم السرور، ونسب شأنها إلى محمد بن أبي عامر، وأنه أشار بذلك فأحبوه». معنى هذا أن السماح له بتبوؤ قيادة الصراع ضد الصقالبة، لدليل عن ايمان الأطراف الأخرى بمكانة عامة قرطبة في خريطة القوى السياسية المتناحرة.

الحقيقة أن ابن أبي عامر، لم يترك مناسبة إلا واستغلها لتوسيع شعبيته. وقد قارنه ابن حيان بالمصحفي قائلا: انه كان «يستضم الرجال وجعفر يدفعهم، ويزيدهم وجعفر ينقصهم»(167) وبمجرد ترقيه، طرح نفسه مدافعا عن المظلومين «فاحتاج الناس إليه وغشوا بابه، فأنساهم من سلف من أصحاب السلطان سعة إسعاف وكرم لقاء وسهولة حجاب وحسن أخلاق»(168) وبالمثل، فلما ولي المدينة «سد باب الشفاعات، وقمع أهل الفسق والدعارات، حتى ارتفع البأس، وأمنت عادية المتجرمين من حاشية السلطان»(169) فبضربه لسقط العامة، وأمنت عادية البوجوازية التجارية وأصحاب المشاريع (170) وبقمعه للبيروقراطية والاقطاعيين المتسلطين، كسب عطف العامة. وقد وصلت شعبيته إلى درجة أو والد ابن حيان لم يتالك عن التصريح: «أحببت ابن أبي عامر، حتى لو دعاني إلى معصية الحكم... لما قعدت عنه»(171) من الطبيعي أن يثير ذلك تحفظات الحكم، الذي كثيرا ماقال فيه: «واني خائف على مابيده»(172)

ويبدو أن ذلك كله، كان يتم وفق مخطط محكم، وضعه ابن أبي عامر للانفراد بالسلطة. وطبقه تدريجيا. فمما تناقله المؤرخون(173) أنه «كان كثيرا ما يترشح للامارة، ويترجح لملك الأندلس كلها، ويكثر في التحدث بذلك في حدثان سنه وإقبال أمره، ويتمنى ذلك ويرصده». ومن القرائن، مايدل عن إدراكه الدقيق

<sup>(166)</sup> نفسه : 259

<sup>(167)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 60

<sup>(169)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 266

<sup>(170)</sup> راجع ما قيل سلفا عن اشادة التجار بالأمن الذي تحقق على يدي المنصور

<sup>(171)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 63

<sup>(172)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 252

<sup>(173)</sup> انظر مثلا : النباهي : المرجع السابق : 81، ابن الخطيب : أعمال الاعلام : 89 ـــ 90

لطبيعة القوى المتناحرة، وللثقل الذي يمثله العامة، وللازمة المزمنة التي عانت منها الحلافة. فقد «كان على بصيرة من أمره هانيا بما ذخرت له الأيام في حداثة سنه»(١٦٤) كما اشتهر بكونه «آية من آيات الله فطرة ودهاء وسياسة»(١٦٥) ومن المعلوم أن وعي الضرورة الملازمة لحادث ما، ليس من شأنه الا أن يزيد من طاقة الشخص الذي يواجه هذا الحادث فيتجاوب معه ويعتبر نفسه إحدى القوى التي تحدد وجوده(١٢٥)

بمجرد تصفية الصقالبة، أعيدت صياغة التحالفات فيما بين القوى المتصارعة على السلطة. فانتظمت القيادات العسكرية بالحضرة و «المشيخة» (177) من كبار الفقهاء في سلك جعفر بن عثان المصحفي، في حين مالت البيروقراطية والأرستقراطية المتبرجزة (178) إلى «مهاودة المنصور عليه والانحراف عنه إليه» (179) وقد كشف ابن خاقان (180) عن أهمية المقاييس الطبقية في هيكلة أطراف هذا الصراع بالقول: «وإن لم تكن حمية أعرابية، فقد كانت سليقة سلطانية». ولم يتردد المنصور عن استغلال التناقضات فيما بين القيادات العسكرية لاستالة بعض أجنحتها إلى التحالف معه «فلم يجد سببا أقوى من مظاهرة الوزير أبي تمام غالب الناصري صاحب مدينة سالم والثغر الأدنى، شيخ الموالي قاطبة وفارس الأندلس... وكانت بينه وبين الحاجب جعفر بن عثان عداوة قديمة ومنافسة (181) كما حاول عزل جماهير الجنود بالحضرة عن قياداتها، مستغلا رفضها \_ في اطار الوضع عزل جماهير الجنود بالحضرة عن قياداتها، مستغلا رفضها \_ في اطار الوضع الممالك النصرانية (182) «على أن يختار من يخرج معه من الرجال» (183) فضرب الممالك النصرانية (183) «على أن يختار من يخرج معه من الرجال» (183) فضرب

<sup>(174)</sup> نفسه : 89

<sup>(175)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(176)</sup> بليخانوف : دور الفرد في التاريخ : تحقيق إحسان سركيس : دار دمشق 1974 : 82

<sup>(177)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 260

<sup>(178)</sup> كما يستفاد من قول لابن خاقان، نصه: دفلما اصطفى الحكم... جعفر بن عثمان واصطنعه... وهو نزيع بينهم وتابع فيهم حسدوه وذموه وخصوه بالمطالبة وعموه. وكان أسرع هذه الطائفة من أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى مهاودة المنصور عليه والانحراف عنه إليه. آل عبدة وآل شهيد وآل فطيس من الخلفاء وأصحاب الردافة وأولي الشرف والانافة وكانوا في الوقت أزمة الملك وقوام المخدمةه. المرجع السابق: 7

<sup>(179)</sup> نفس المصدر والصفحة، والنص وارد في البيان : ج 2 : 271، وكذلك لدى المقري : ج 1 : 420 ـ 12 ـ 21 ـ 420 ـ 1

<sup>(180)</sup> المرجع السابق: 7

<sup>(181)</sup> ابن عَذاري : المرجع السابق : ج 2 : 265

<sup>(182)</sup> التي استغلت الصراعات على الحكم بقرطبة لتقوم بحملات عنيفة على الأندلس.

<sup>(183)</sup> نفسه : 264

عصفورين بحجرة واحدة، فقد «أخلص الجند له»(184) وفي نفس الوقت استمال «قلوب العامة والخاصة، وتعرفوا منه بيمن النقيبة، فبعد صيته، وهان عليه أمر جعفر وغيره»(185) بما يكشف من جديد، عن استمرار دور العامة في حسم الصراع لصالح المنصور.

استمر بعدئذ الصراع متأججا، فاستعان المنصور بالجند البربري المستقدم من العدوة، لتصفية غالب والقيادات العسكرية بالثغور (186) ثم بالجيوش العربية (187) لتصفية القيادات البربرية، ليتجرد لاحقا «لرؤساء الدولة... وحطمهم على مراتبهم (188) بما فيهم «الكتاب والعمال والقضاة والحكام وأصحاب السيوف والأقلام ومزقهم، وأقام بازائهم من تخريجه رجالا سدوا مكانهم (189) وهكذا استمر يضرب القوى المتناقضة بعضها ببعض حتى أتلفها جميعا. وهو مالخصه أحد المؤرخين (190) في عبارات موجزة بالقول: «عدا بالمصاحفة على الصقالبة حتى قتلهم ثم عدا بغالب على المصاحفة حتى قتلهم ثم عدا بجعفر بن الأندلسي على غالب حتى استراح منه ثم عدا بنفسه على جعفر حتى أهلكه ثم انفرد ينادي صروف الدهر هلى من مبارز». ماكا بمقدوره أن يخرج من جميع هذه المعارك طافرا لولا «تأبيد العامة»(191)

ايمانا من الحجابة العامرية بالثقل السياسي لعامة قرطبة وبضرورة الحفاظ عليها قاعدة للنظام، سارت على نهج الخليفتين الناصر والمستنصر في التخفيف عنها ورعاية مصالحها. فالمنصور كثيرا ما «فرق أموالا كثيرة لأهل الفقر وذوي الحاجات»(192) و لم تفته مناسبة للتزلف إليها. فلما ختن أولاده، ختن معهم «من أولاد الضعفاء عدد لا ينحصر»(193) كما شدد توصياته للولاة والقضاة للرفق «بالضعفاء»(194) على أن يتم ذلك باسمه، حتى لا يسمح لغيره بكسب العامة إلى

<sup>(184)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(185)</sup> نفسه : 266

<sup>(186)</sup> نفسه : 278 ـــ 79

<sup>(187)</sup> نفسه : 279

<sup>(188)</sup> ابن خلدون : العبر : ج 4 : 147

<sup>(189)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 4: م 1: 61

<sup>(190)</sup> انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 89، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 2: 286

<sup>(191)</sup> محمود اسماعيل : المرجع السابق : ج 2 : 223

<sup>(192)</sup> ابن أبي زرع : المرجع السابق : 107

<sup>(193)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 596

<sup>(194)</sup> النباهي : المرجع السابق : 82

جانبه ويتكرر نفس مافعله هو سابقا. لذلك، اضطر إلى عزل أحمد بن سعيد بن حزم كبير وزراءه، ونفاه «لما تناهت حاله وأملته الخاصة والعامة»(195) على غراره، سار الحاجب عبد الملك، فكان «يرفق بالرعية ويحط عنها البقايا»(196) كما سبق له أن أسقط «سدس الجباية لأول ولايته في جميع أقطار الأندلس عن الرعية»(197) و لم يجد غضاضة في مصاهرة رجل من العامة(198. إظهاراً للتواضع.

والمعلومات ضافية عما أبداه العامريون من «عدل في الرعية» (١٩٩١) فعلى الرغم من وجود خطتي القضاء والمظالم، خصص المنصور «مجالس للعامة» (200) كان يرأسها بنفسه. «ومن عدله أنه وقف عليه رجل من العامة يوما بمجلسه، فناداه: ياناصر الحق إن لي مظلمة على ذلك الوصيف الذي على رأسك» (201) يعني أحد كبار الفتيان، فلم يتردد عن نهره ومحاكمته وايداعه السجن رغم مكانته في الدولة. على غراره، كان عبد الملك المظفر «يظهر العدل ويحمي الشرع وينصر المظلوم ويوفي بالرعية» (202) وليس أدل على أهمية هذه السياسة في استمرار الدولة، من وصية المنصور لابنه وهو على فراش الموت، بالقول: «لا تقض لظلمة العمال فيختل أمرك سريعا... واستثبت فيما يرفع إليك أهل البطالة والرعية» (203) وقد كشف في مناسبة أخرى بوضوح أكثر عن مصدر قوة واستمرارية نظامه، بالقول: «ماأنا عند الله لولا عطفي على المستضعف المظلوم، وقهري للجبار الطاغي» (204)

تنم هذه النصوص على أن العدل في الرعية، لم يكن اختيارا سياسيا حرا،

<sup>(195)</sup> ابن الآبار : المرجع السابق : اعتاب الكتاب : 191

<sup>(196)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 3

<sup>(197)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 4: م 1: 78، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 3، ابن المخطيب: أعمال الأعلام: 97

<sup>(198)</sup> انظر : ابن حزم : طوق الحمامة : 5

<sup>(199)</sup> ابن الأثير : الكامل : نشر تورنبرغ : بريل : ليدن 1862 : م 8 : 498، انظر كذلك، ابن الخطيب : الاحاطة : م 2 : 104، وابن عذاري : المرجع السابـق : ج 2 : 289 ـــ 90، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 409 ــ 10

<sup>(200)</sup> الضبي : المرجع السابق : 170، الحميدي : المرجع السابق : 118، ابن الخطيب : أعتـــاب الكتاب : 192

<sup>(201)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 289، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 409

<sup>(202)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 97

<sup>(203)</sup> نفسه : 94

<sup>(204)</sup> ابن الآبار : اعتاب الكتاب : 198

بل اضطرارا، وهو ماأكده أحد المؤرخين(205) إذ قال : «وقيام العامة في ذلك وإنكاره إن تهاون فيه أصحاب السلطان، وقد يلج السلطان في شيء من ذلك ولا ينكره، فيدخلون عليه قصره المشيد ولا يعبأون بخيله... وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للأعمال اذا لم يعدلوا فكل يوم». لا يترك هذا النص مجالا للشك في أن العامة، قوة سياسية متيقضة ومستعدة للذب عن مصالحها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

لذلك حاولت الحجابة العامرية جهد الامكان، ابطال مفعول العامة السياسي، باعتبارها لا تمثل مصالحهم الطبقية، بالطبيعة، بل بالضرورة. ويبدو أن الحروب ضد الممالك النصرانية، التي نيفت في عهد المنصور عن «خمسين غزوة»(206) تدخل في هذا الاطار، باعتبار أهمية توجيه الأنظار إلى الخارج في تجميد الصراع الطبقي الداخلي. ولعل في إنفاذ السرايا باستمرار مايدل على ذلك. فقد «كان في أكثر زمانه لا يخل بغزوتين في السنة»(207) وعلى الرغم من أهميتها في اذلال النصارى، وجلب السبايا(208) والغنائم و (الرقيق»(209) فلم يكن لها كبير مفعول في توسيع رقعة الدولة أو اسقاط الممالك النصرانية، حتى بدت للبعض(210) نوعا من «الكفاح العقيم». ولاغرو، فقد حرص المنصور على تغطية معاركه بالتشهير والحملات الدعائية الواسعة. فكان يصطحب معه الأدباء والشعراء، الذين خصص لم «ديوانا يرتزقون منه على مراتبهم»(211) للتغني بانتصاراته والاشادة بسياسته. لهم «ديوانا يرتزقون منه على مراتبهم»(211) للتغني بانتصاراته والاشادة بسياسته. كاكان يصر على حمل «رؤوس الكفرة»(212) لعرضها بقرطبة في حشود العامة. وكذلك، انفاذ «كتب الفتح إلى الحضرة وإلى سائر الأعمال»(213) لتقرأ على الرعية إلخ... بما يسقط زعم أحد الدارسين، بأن الهدف منها، هو «سحق الممالك النصرانية سحقا تاما»(214) وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد، من النصيحة التي النصرانية سحقا تاما»(214) وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد، من النصيحة التي النصرانية سحقا تاما»(214) وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد، من النصيحة التي

<sup>(205)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 220

<sup>(206)</sup> الحميدي : المرجع السابق : 74

<sup>(207)</sup> نفس المصدر والصفحة، انظر كذلك : الضبي المرجع السابق : 19

<sup>(208)</sup> انظر : ابن الآبار : الحلة السيراء : ج 1 : 216

<sup>(209)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 13، فقد صاح أحد النخاسين عند وفاة المنصور قائلا : ومات الجلاب، مات الجلاب، انفس المصدر والصفحة

<sup>(210)</sup> عنان : الدولة العامرية : 82

<sup>(211)</sup> الضبي : المرجع السابق : 148

<sup>(212)</sup> ابن الآبار : الحلة السيراء : ج 1 : 216

<sup>(213)</sup> الحميدي : المرجع السابق : 104

<sup>(214)</sup> عنان : الدولة العامرية : 53

قدمها أحدهم لعبد الملك المظفر ـ الذي جرى «في الغزو والسياسة مجرى أبيه»(215) اذ قال: «والله، الله في الجهاد فبه أعز الله أباك»(216).

ويبدو أن العامة بقرطبة قد تنبهت تدريجيا إلى حقيقة هذه الحروب، ووعت بدورها في شلها سياسيا. فعند رجوع عبد الملك المظفر من احدى حروبه «كانت العامة بقرطبة أزرت بغزوتـ(ـه)... هذه... فتقدم في زجر العامة»(217) لذلك.

لنفس السبب، أشعلت الحجابة العامرية حربا لاهوادة فيها على الفكر المستنير، فطاردت الفلاسفة والمعتزلة، وضيقت الجناق على الفكر العقلاني، وقمعت «أهل البدع»(218) فمنهم من «سجن»(219) ومنهم من نفي و «أمر باخراجه من البلاد»(220) ومنهم من «صلب على باب السدة»(221) فقد ذكر الطرطوشي(222) أن أحدهم «شهد عليه بالزندقة فحبسه المنصور مدة مع جماعة من الأدباء من الأدباء من وجوه قرطبة مرموقون بالانهماك والزندقة». كما أنفذ التوصيات إلى أهل المملكة «بترك الجدل والخلاف والتشغب»(223) حتى اشتهر بكونه «أشد الناس في التغيير على من علم عنده شيء من الفلسفة والجدل في الاعتقاد، والتكلم في شيء من قضايا النجوم»(224) وهو نفس المصير الذي لقيه المسريين الذين تجرد لمحاربتهم القاضي محمد بن بقي بن زرب، فوضع كتابا «في الرد على ابن مسرة»(225) وجد في طلبهم «والكشف عنهم»(226) كما «أحرق بين يديه ماوجد عندهم من المنصور على اتلاف وحرق ذحائر مكتبة الحكم المستنصر «تقبيحا لمذهب الخليفة المنصور على اتلاف وحرق ذحائر مكتبة الحكم المستنصر «تقبيحا لمذهب الخليفة

<sup>(215)</sup> الحميدي: المرجع السابق: 74

<sup>(216)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 99

<sup>(217)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 13

<sup>(218)</sup> ابن خلدون : العبر : ج 4 : 147

<sup>(219)</sup> الضبي : المرجع السابق : 132

<sup>(220)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 114

<sup>(221)</sup> نفسه : 257

<sup>(222)</sup> سراج الملوك : 144

<sup>(223)</sup> ابن الخطيب : الاحاطة : م 2 : 104

<sup>(224)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 292

<sup>(225)</sup> النباهي : المرجع السّابق : 78، وَرد هذا النص كذلك عند ابن الفرضي : المرجع السابق : 95

<sup>(226)</sup> نفسه: 53، النباهي: المرجع السابق: 78

<sup>(227)</sup> نفس المصدر والصفحة

الحكم»(228) مع التركيز على «كتب الدهرية والفلاسفة، بمحضر كبار العلماء»(229)

علل المؤرخون القدماء هذا الاضطهاد باعتباره «تقريبا لقلوب العامة»(230) من طرف المنصور. فما أحرق مكتبة الحكم، حسب صاعد الأندلسي(231) إلا «تحببا إلى عوام الأندلس». وهو ماأكده المقري(232) اذ قال: «كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق، وقيدت أنفاسه، فان زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان». وهو نفس التفسيير الذي أخذ به معظم الدارسين(233)

حقيقة أن القضايا التي تمحور حولها اهتهام المتكلمين والمعتزلة والفلاسفة عموما، كانت بعيدة عن مس المشاكل اليومية المادية التي يعيشها العامة. ولا تدخل بالشكل الذي طرحت به في نطاق ادراكهم، من ثم سهولة اثارتهم ضدهم. وهو ما لاينطبق على التشيع والاتجاهات التي استطاعت النزول إلى العامة وتلمس مشاكلهم، ومحاولة قيادتهم. مع ذلك، فمن شأن حرية الفكر أن تنعش مختلف الاتجاهات، والعكس. من ثم يبدو أن أهداف الاضطهاد الفكري تتجاوز مجرد كسب مساندة العامة، إلى محاولة عزلهم عن الاتجاهات الثورية والمستنيرة، قصد شلهم سياسيا وتحويل طاقاتهم من مواجهة السلطة إلى المشاركة في التصدي للنظم المتبرجزة.

نتيجة لذلك، استرجع الفقهاء المالكيون مكانتهم السابقة في الدولة والمجتمع. ولم يتورعوا عن الصاق تهمة «الزندقة والكفر»(234) بالمرء عند أدنى بادرة منه للتفكير الحر. فعلى الرغم من أن عبد الوهاب بن منذر، مثلا، كان «ناسكا منقبضا عن الناس، كثير الصلاة مذكرا بالله»(235) تعرض لاتهام «الفقهاء المالكيين

<sup>(228)</sup> صاعد الأندلسي : المرجع السابق : 66

<sup>(229)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 93

<sup>(230)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 221

<sup>(231)</sup> المرجع السابق : 66

<sup>(232)</sup> المرجع السابق: ج 1: 221، الضبي : المرجع السابق: 119 ـــ 20

<sup>(233)</sup> انظر : بلنثياً : المرجع السابق : 12 ـــ 13، خالد الصوفي : المرجع السابق : 232، أحمد بدر : عصر الخلافة : 34

<sup>(234)</sup> الطرطوشي : سراج الملوك : 145

<sup>(235)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج : 373

فتكلموا فيه (236) بديهي اذا، أن تصبح قرطبة من جديد قبلة للمتزمتين من الفقهاء، وان تنفتح في وجههم الوظائف وخطط الدولة. فعندما ورد أحدهم من القيروان «نوه بمكانه ابن ذكوان وأجلسه في الجامع فنشر علمه وعلا ذكره... وولي الشورى والخطبة والصلاة (237) بعدما كان «لايؤبه بمكانه (238) وبالمثل، أصبح ابن المكوي المالكي «فقيها معظما ومفتيا مقدما على جميع من إليه الفتوى بقرطبة وانتهت إليه الرياسة (239) وليس أدل على اهتمام المنصور بالمالكيين وتقريبهم من اصدار أمره بجمع «أقاويل مالك» (240) على غرار كتاب «الباهر» الذي جمعت فيه أقاويل الشافعي.

وعلى عكس ما يفهم من النصوص السابقة، فشلت الحجابة العامرية في شل العامة سياسيا. وهو ماأكده النباهي (241) في نص بالغ الدلالة اذ قال : «امتحن بن زرب، على فضله مع عوام الناس بقرطبة... ولهجت العامة بذم القاضي، واستبطاء الرحمة بوسيلته وأطلقوا ألسنتهم بالطعن في دينه، ووصفه بالركون إلى ابن أبي عامر... فلما تكرر بالاستسقاء وابطاء الغيث هاجت العامة في بعض بروزه إلى الربض وثارت فاجتمعوا إليه بعد اتمامه الصلاة، يطعطعون وينكتونه بمعابه ويقولون له : بئس الوسيلة أنت إلى الله تعالى والشفيع في إرسال الرحمة، إذ أصبحت إمام الدين وقيم الشريعة ثم لا تتورع عن قبول ما يرسل إليك من الهدية التي لا تليق إلا بالجبابرة. وأبدوا في ذلك وأعادوا وهموا أن يبسطوا إليه أيديهم ويمتهنوه حتى لاذ منهم... وأرسل إلى صاحب المدينة يستغيثه فأرسل الفرسان والاشراط إلى ناحيته، فكشفوا عنه من كان قد تلفف به من العامة وفرقوهم».

من المفيد التذكير بالدور الفعال الذي لعبه القاضي بن زرب هذا، في محاربة أتباع بن مسرة و «أهل البدع». لذا فطعن العامة في دينه، وانكشاف أمره، لدليل عن وعيهم بحقيقة الأرستقراطية الدينية، والمتزمتين من الفقهاء المالكيين. ولا يستبعد أن يكون المضطهدون من أتباع بن مسرة، وغيرهم ممن طاله لسان وسيف الفقهاء، وراء هذا التحرك. على أن أهم ما يكشف عنه هذا النص، هو ثورة العامة على

<sup>(236)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(237)</sup> ابن فرحون : المرجع السابق : 346

<sup>(238)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(239)</sup> الحميدي: المرجع السابق: 124

<sup>(240)</sup> نفسُ المُصدرُ والصفحةُ

<sup>(241)</sup> المرجع السابق : 78 ـــ 79

الاستبداد العامري، وانتقادهم للمنصور، وتخليهم نهائيا عن مؤازرته. أكد ذلك ابن عذاري(242) بالقول: «وكان أهل قرطبة على الجملة من قلة الرضى عن أملاكهم العامريين بحال من الجور عظيمة». وقد اتسع سخطهم على النظام تدريجيا تبعا لسقوط الأقنعة التي حجبت طبيعته المعادية لهم. كشف ابن الخطيب(243) عن احتدام الصراع بين الطرفين، بقوله: «وكان سفهائهم بالأسواق والمجامع غير المحتشمة تؤثر عنهم في العامريين نوادر حارة واستراحات عنهم كان المنصور وولده المظفر يستحضر لذلك مشيختهم ويأمرهم بانهاء وعيده ويشارفهم بانكاره ولا يزال حكامه يبلغون في تغيير ذلك أقصى المبالغ ضربا وقطعا للألسنة».

ولاغرو، فمنذ بروز المنصور عمل على فك ارتباطه، والتمهيد لتقليل استناده على العامة، وذلك بتقوية الأجهزة العسكرية والأمنية. فعند تصفية الرؤساء الصقالبة انتظم أتباعهم وغلمانهم وفرقهم العسكرية في سلكه، «فاشتد بهم أزره» وفخم أمره»(244) كما «انقلب بنو برزال»(245) البربر إليه، باقصاء المصحفي. وقد أطنب المؤرخون(246) في ذكر التغييرات التي أدخلها المنصور على بينة الجيش، فراستبدل... جند الأندلس بالبربر»(247) الذين فتح لهم أبواب البلاد على مصراعيها «حتى صاروا أكثر أجناد الأندلس»(248) أردف ذلك «باعفاء الناس من أجبارهم على الغزو استغناء»(249) وهي نفس السياسة التي سار عليها خلفه عبد ألملك المظفر، الذي «انهمك أيضا في اصطناع البرابر العدويين، ودعا القبائل منهم إلى الدخول إليه»(250) حتى نيفت القوة العسكرية العامرية عن «عشرين ألف مرزق»(251)

إن الهدف من هذه السياسة، حسب بعض المؤرخين القدماء هو ضرب الأرستقراطية العسكرية العربية، و«قطع التحامهم وتعصبهم»(252) واخمال «اولئك

<sup>(242)</sup> المرجع السابق: ج 3: 13

<sup>(243)</sup> أعمال الأعلام: 105

<sup>(244)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 263

<sup>(245)</sup> نفس المصدر والصفّحة

<sup>(246)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 75، الحلة السيراء : ج 2 : 50، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : أماكن متعددة، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 293، ابن خلدون : العبر : ج 4 : 147

<sup>(247)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : 293

<sup>(248)</sup> نفسه : 279

<sup>(249)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعمال : 78

<sup>(250)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 81

<sup>(251)</sup> نفسه : ق 4 : م 1 : 74، وقد أورد ابن الخطيب أرقاما مغايرة : أعمال الأعلام : 115 ـــ 16 (252) المقري : المرجع السابق : ج 1 : 293

الأعلام الأكابر»(253) منهم. وهو التعليل الذي أخذ به معظم الدارسين(254) مع ذلك، فهناك من(255) يفسر هذا الاجراء برغبة من المنصور في جعل الأندلس بلدا قويا مهاب الجانب. بناء على ذلك، لم يتردد أحدهم(256) عن اعتبارها «سياسة حكيمة». بل، وبلغ الأمر بالبعض(257) إلى حد وصفها بالـ«ثورية». في حين تحفظ القدماء من اصدار مثل هذه الأحكام، على العكس حملوا لهذه السياسة مسؤولية انفراط وحدة البلاد وقيام الفتنة(258)

وإلى جانب القوة العسكرية، ركزت الدولة العامرية على أجهزة الأمن و«جبابرة أصحاب الشرطة»(259) والعيون والجواسيس(260) فكان الجميع بقرطبة وغيرها «تحت الضبط الشديد»(261) وهو ماكشف عنه النباهي(262) بوضوح بقوله: «وكانت لمحمد بن أبي عامر في أيامه عيون بالليل والنهار، لا يقع أمر من الأمور حتى يعلم به». ولم تكن أجهزته نفسها لتند عن المراقبة. فـ«كان له كاتب يدور في الدواوين يترصد ما يجري... فيثبت ذلك ويطالع به»(263)

لاحظنا سلفا بأن المنصور وجه ضرباته إلى كل الطبقات الاجتماعية. وفي نفس الوقت عمل على رعاية مصالح الاقطاع بجميع شرائحه، وشجع التجار ووفر لهم الأمن (264) كما اهتم بشؤون العامة. بمعنى أنه حاول اعادة التوازن الاجتماعي الذي اختل عند وفاة الحكم. وذلك بالقبض على لجام كل الطبقات والقوى السياسية، وتجميد الصراع فيما بينها، وحماية بعضها من بعض. أي، بعبارة أخرى، توقيف عجلة التاريخ الأندلسي، حتى لا تعود إلى الوراء، فيتكرس التمزق الاقطاعي من جديد، ولكن كذلك حتى لا تقدم إلى الامام فتحدث ثورة ونقلة نوعية.

<sup>(253)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 274

<sup>(254)</sup> انظر : خالد الصوفي : المرجع السابق : 85، 19 Guichrd, op. cit, p. 19

Dozy, Histoire des musulmans d'Esp. op. cit, T. II, p. 228 (255)

<sup>(256)</sup> عبد العزيز سالم : المرجع السابق : ج 1 : 83

<sup>(257)</sup> Cagigas, op. cit, p. 385 (258) ابن عذاری : المرجع السابق : ج 2 : 293،

<sup>(258)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 293، رغم تعاطفه مع البربر.

<sup>(259)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 2 : 605 (260) انظر القصة التي أوردها المقري، البالغة الدلالة عن اتساع شبكة التجسس : المرجع السابق : ج

<sup>(261)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 2: 605

<sup>(262)</sup> المرجع السابق: 80

<sup>(263)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 89

<sup>(264)</sup> راجع ما قيل في هذه المسألة في الفصل الأول.

وبالرجوع إلى الوضعية الاقتصادية، ندرك بأن أغلب عناصر التحول الرأسمالي كانت ماثلة بالبلاد. المطلوب اذا، جهاز دولة يعلو فوق كل الطبقات، أي دكتاتورية سياسية على الجميع. وليتحقق ذلك، عليه أن يستمد قوته من نفسه، من ثم فكرة الارتكان إلى قوى طارئة، والتي سرعان ما تجدرت اجتماعيا واقتصاديا ليختل التوازن من جديد لصالح الاقطاع العسكري.

الحقيقة أن المنصور، قد تنبه إلى فشل مشروعه. يتجلى ذلك فيما تناقله المؤرخون(265) عن تنبؤاته بقيام الثورة. فكثيرا ما «أنذر خاصته بما يكون وراءه من الفتن»(266) و لم يتوقف عن ترديد قوله: «يازاهرة فليت شعري من الخائن الذي يكون خرابك على يديه عن قريب»(267) بل ومن الشعراء(268) والفقهاء(269) والمنجمين(270) من كان على دارية بحقيقة الوضع الاجتماعي والسياسي و «توقع... حلول الفتنة على رأس الأربعمائة»(271)

أوصى المنصور ابنه عبد الملك المظفر، وهو على فراش الموت بالقول: «إن انقادت إليك الأمور بالحضرة فهذا وجه العمل... وإن خفت الضعف فانتبذ بخاصتك وغلمانك إلى بعض المعاقل التي حصنتها لك (272) ينم هذا النص على أن الأوضاع كانت تغلي بقرطبة. وقد كشفت المصادر (273) عن وجود حركة واسعة، عملت على إسقاط خلافة هشام المؤيد والحجابة العامرية. انتظم فيها «العامة» (274) و «طغام الرجال» (275) بمشاركة صنوف من الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية، أجمعت على البيعة لأموي هو «هشام بن عبد الجبار» (276) وخوفا من مضمونها الاجتماعي وقوة العامة في صفوفها، انقسمت أجهزة الدولة

<sup>(265)</sup> أنظر : ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 92 \_ 93، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 999، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 589

<sup>(266)</sup> ابن الآبار : الحلة السيراء : ج 1 : 269

<sup>(267)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 589

<sup>(268)</sup> الضبي: المرجع السابق: 426، ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 2: 594

<sup>(269)</sup> ابن الْآبار : التَّكملة : ج 1 : 376

<sup>(270)</sup> ابن عداري : المرجع السَّابق : ج 3 : 14 ـــ 15

<sup>(271)</sup> ابن الآبار : التكملة : ج 1 : 376

<sup>(272)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 95، ابن سعيد : المرجع السابق : ج 1 : 197

<sup>(273)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1: 125 ــ 26، آبن عذاري : المرجع السابق: ج 3: 27

<sup>(274)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 126

<sup>(275)</sup> نفسه : 121

<sup>(276)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 27

العامرية على نفسها. فاختار عيسى بن سعيد القطاع، أحد أكابر الدولة، الانضمام إلى الثورة بمن تحت سلطته من الجند والبيروقراطيين. واتفق مع هشام بن عبد الجبار، على أن «يأخذ ما بيده لمنزلته من أولياء العامريين»(277) بمعنى أن الهدف هو الاستيلاء على قيادة الثورة لافراغها من مضمونها. ولاغرو، فعيسى بن سعيد القطاع هذا، من الاقطاعيين الكبار، الذي «تناهى في الاكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعا وذورا فات الناس احصاؤها»(278) وبرهن في عديد من المناسبات عن مدى كراهيته للعامة(279) ويبدو أن تخلي هشام عن قيادة الثورة له، كان برغبة التخلص من نفوذ العامة، الذين لم يكترثوا لاعتقاله وقتله.

على أي، بلغت الاضطرابات والصراعات بداخل أجهزة الحكم العامري خلال حجابة عبد الملك المظفر، أن «سعي بعضهم على بعض عنده حتى أهلكهم جميعا بيده»(280) بما يكشف عن مدى عزلة النظام. بمعنى أن الدكتاتورية العامرية، قد فشلت نهائيا في وضع حل للأزمة المزمنة التي عانت منها الخلافة الأموية.

## ثالثا: العامة والثورة

اختلفت المصادر حول الأسباب الكامنة وراء قيام ثورة العامة بقرطبة، وسقوط الحجابة العامرية. منها ما أعزى ذلك إلى رغبة «الذلفاء أم عبد الملك المظفر»(281) في الانتقام لأبنها من أخيه الذي سمه(282) ومنها ماأرجع ذلك، إلى حقد ابن عبد الجبار، زعيم الثورة «على العامريين قتلهم أباه هشاما»(283) وهو التفسير الذي أخذ به كاجيكاس(284) في حين ركز الأغلبية(285) على دور استهتار وضعف شخصية الحاجب عبد الرحمٰن، الذي أشعل الفتنة بمحاولة «الاستئثار بما بقي من

<sup>(277)</sup> نفسه: 30، انظر كذلك: الذخيرة: ق 1: م 1: 125

<sup>(278)</sup> نفسه: ق 1:م 1:42

<sup>(279)</sup> انظر قصة له مع العامة في البيان : ج 3 : 28

<sup>(280)</sup> نفسه : 24

<sup>(281)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 52

<sup>(282)</sup> اختلفت المصادر حول قضية التسميم هذه. انظر : أعمال الأعلام : 126 والكامل : م 8 : 499. التي تؤكدها، ومن المصادر على العكس، ماأرجع ذلك إلى الذبحة التي أصابته.

<sup>(283)</sup> ابن الآبار : الحلة السيراء : ج 2 : 5

op. cit, p. 396 (284)

<sup>(285)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 2 : 38 ــ 39، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 425\_26، ابن الأثير : المرجع السابق : م 8 : 499، أنظر نص استخلاف عبد الرحمن شنجول في الذخيرة : ق 1 : م 1 : 104 ــ 105 ــ 105 ــ 25

رسوم الخلافة»(286) وبما أن العامريين يمنية، لم يجد ابن خلدون(287) غضاضة في تعليل الثورة كنتيجة لـ«تحويل الأمر جملة من المضرية إلى اليمنية». وباستثناء بعض الدراسات(288) التي أشارت إلى دور بعض العوامل الاجتماعية، فالغالبية(289) تبنت ماأوردته المصادر. بل ومنها ماذهب إلى القول بدور «العوامل الأدبية والنفسية»(290)

بناء على ذلك، اختلفت الآراء بصدد مسؤوليات «النكبة». فأغلب المؤرخين الأندلسيين وجهوا الاتهام إلى الجند البربري الدخيل، وأجمعوا على نعت هذه المرحلة بـ«الفتنة البربرية»(أوو) وقد خص ابن حيان بالذكر، زاوي بن زيري، باعتباره «موقد الفتنة»(292) دون أن يمنعهم ذلك من الالتقاء مع ذوي الميول البربرية(293) في القاء اللوم على «المهدي، مفرق الجماعة بقرطبة، ومبتعث تلك الفتنة المبيرة»(294) وبالخصوص أتباعه من العامة. فالحلافة الأموية «مزقت كل مغزق بأيدي الجهال»(295) ورغبة في الانصاف، لم يتردد أحد الدارسين(296) عن توزيع المسؤولية على جميع العناصر «التي تشكل المجتمع الأندلسي».

وفي تتبع المصادر لمجريات الثورة، حددت طرقي الصراع الرئيسيين، في أهل قرطبة والجند البربري. مع ذلك، فهي تنعت الطرف الأول، تارة بالأندلسيين، وتارة بأهل قرطبة، وأخرى بعوام قرطبة. دون إغفال الأطراف الأخرى كالفتيان الصقالبة العامريين، وجند السودان ونصارى الشمال. ومن الملاحظ، أن معظم الدراسات(297) أجمعت ـ دون محاولة الكشف عن المضامين الطبقية لهذه

<sup>(286)</sup> نفسه : 424

<sup>(287)</sup> العبر: ج 4: 149

Provencal, Espagne mus. au Xè s. op. cit, p. 24 ، 47 \_ 246 : عصر الخلافة : 246 (288)

<sup>(289)</sup> Cagigas, op. cit, p. 396, henri Terrasse, op. cit, p. 112 عنان الدولة العامرية: 143

<sup>(290)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(291)</sup> النباهي : المرجع السابق : 88، ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 2 : 576

<sup>(292)</sup> نفسه : ق 1 : م 2 : 588

<sup>(293)</sup> يقول ابن عذاري : «والفتنة العظيمة التي يسميها أهل الأندلس بالفتنة البربرية ولو سموها بفتنة ابن عبد الجبار لكان الحق والأولى» : المرجع السابق : ج 3 : 76

<sup>(294)</sup> ابن بسام : الذخيرة : ق 2 : م 1 : 27

<sup>(295)</sup> ابن حيان : المرجع السابق : ج 5 : 50

<sup>(296)</sup> خالد الصوفي : المرجع السابق : 74

Provencal, Espagne mus. au Xè s. op. cit, p. 40, henri Terrasse, op. cit, p. 112 (297) أحمد بدر : عصر الخلافة : 246، خالد الصوفي : المرجع السابق : 89

الأطراف ــ على تصوير الثورة كصراع طائفي «عنصري بين أندلسيين وصقالبة وبربر»(298)

نخلص إلى أن هذه الفترة، رغم ما كتب عنها، مازالت غامضة وملغزة. ولاغرو، فالبحث عن أسباب الثورة في بعض التصرفات السياسية المعزولة، وعن مسؤوليات النكبة لدى الأشخاص، والتعلق بظاهر النصوص لتحديد طبيعة الثورة، من شأنه تكريس البلبلة والغموض.

كثيرة هي الدلائل التي تكشف عن ضغط القيادات العسكرية البربرية باستمرار على الحجابة العامرية للحصول على اقطاعيات شاسعة بمختلف مناطق الأندلس. فقد خاطب أحد قوادهم المنصور بالقول : «يامولانا، ليس كل التجار قعد عن سوقه، وإذا عذر التجار طلب الربح بالفلوس فنحن أعذر بإدراكه بالبدر ومن غير رؤوس الأموال، وهم يتناوبون الأسواق على أقدامهم ويذيلون في قصدها ثيابهم، ونحن نأتيك على خيلك، ونذيل على صهواتها ملابسك ونجعل الفضل في قصدك مضمونا إذا جعله أولئك طمعا ورجاء، فترى لنا أن نجلس على سوقنا هذا»(299) بمعنى أن التنافس للهيمنة فيما بين التجار والجند الاقطاعي كان على قدم وساق. ويبدو أن الاقطاع العسكري اتسع تدريجيا، تبعا لتزايد وعي الجند البربري بدوره في أجهزة الدولة، وكذلك تبعا لتزايد فك ارتباط الحجابة العامرية بالعامة. وهو مايكشف عنه أحد قواد الجند، الذي خاطب المنصور قائلا : «أعطيتني من الضياع ماانصب على منها ماملاً بيوتي وأخرجني عنها»(300) لتزداد الظاهرة رسوخا على عهد عبد الملك المظفر الذي، «ماكان يسايره وينادمه إلا العجم من الجلالقة والبرابرة»(301) ولا غرو، فهو الذي استقدم زاوي بن زيري «وولاه الوزارة أرفع خطط أصحاب السلطان»(302) بمعنى أن الأدوات التي اعتمدت عليها الحجابة العامرية لاقرار الدكتاتورية والسمو فوق الطبقات الاجتماعية المتناحرة، سرعان ماتأصلت اجتماعيا واقتصاديا ــ على غرار الصقالبة في عهد الناصر والمستنصر \_ لتكوّن شريحة اقطاعية عسكرية قوية. فبوفاة المظفر، اختل التوازن من جديد فأصبحت الأوضاع بقرطبة قابلة للانفجار.

<sup>(298)</sup> أحمد بدر: عصر الخلافة: 246

<sup>(299)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 418

<sup>(300)</sup> نفسه : 417

<sup>(301)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 4 : م 1 : 79، ابن سعيد : المرجع السابق : ج 1 : 208

<sup>· (302)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 4: م 1: 82

انعكس ذلك على الجهاز العامري الحاكم نفسه، الذي غدا عاجزا عن الحفاظ على مكانته في مركز تمفصل الاطراف المتناقضة، فانقسم على نفسه إلى اتجاهين: الأول اختار التحالف مع العامة، وتمثله الذلفاء أم عبد الملك المظفر، التي «داخلت المروانيين في الوثوب عليه (أي على عبد الرحن شنجول) بواسطة بشر الصقلبي من الفتيان العامرية المنحرفين عن مولاه عبد الرحمن(303) أما الاتجاه الثاني، فيمثله الحاجب عبد الرحمٰن شنجول. وقد أجمع المؤرخون على أنه «سلك غير طريق أبيه وأخيه»(304) وأسرع «إلى تغيير السيرة»(305) «ومال إلى صحبة الجند بكليته»(306) مفصحا بذلك عن عدائه للعامة «فأكثر أنواع النكر والزيادات»(307) كما أرغم رجال المملكة وذوي الهيئات «بطرح قلانسهم الطوال المرابرة»(308) تأكيدا منه على طابع الاقطاع العمائم... صدقها ظهور أصحاب العمائم البرابرة»(308) تأكيدا منه على طابع الاقطاع العسكري لدولته. من ثم، لم يكن اصراره على تولي الخلافة نتيجة «جهل»(309) بالوضع السياسي، ولا «من سخف عقله»(310) كما هو شائع، بل اقرارا بضرورة تخلي الخلافة عن احتواء أطراف متناقضة. مما جعل الجميع في حالة انتظار لنقطة الصفر لانطلاق الصراع.

أمام هذا الوضع المتفجر، لم يجد عبد الرحمٰن، لتجميده بدا من الخروج \_ على غرار سنة سلفيه \_ في غزوة عسكرية إلى الممالك النصرانية، ضاربا بما «كان فتاه الأكبر نصح له في ترك الغزو وخوفه من اضطراب الناس»(311) عرض الحائط. بذلك يكون قد وفر الظرف الأنسب لقيام الثورة، التي لخصها أحد مـ«من حضر هذه الحادثة من الثقاة»(312) في عبارات موجزة ودالة بالقول: ومن أعجب مارأيت «أنه من نصف نهار يوم الثلاثاء لأربع بقين(313) من جمادي

<sup>(303)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 126، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 52

<sup>(304)</sup> ابن الأثير : المرجع السابق : م 8 : 499، انظر كذلك : ابنَ عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 39

\_ 40، ابن سعيد : المرجع السابق : ج 1 : 208

<sup>(305)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 38

<sup>(306)</sup> نفسه : 47، ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 109

<sup>(307)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 47

<sup>(308)</sup> نفسه: 48

<sup>(309)</sup> نفسه : 38

<sup>(310)</sup> نفس المصدر والصفحة ِ

<sup>(311)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 112

<sup>(312)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 74

<sup>(313)</sup> الصواب، لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادي الاخرة. فالثورة اندلعت في اليوم السادس عشر من الشهر المذكور. انظر : أعمال الأعلام : 127، والبيان : ج 3 : 74

الأخرة إلى نصف نهار يوم الأربعاء فتحت قرطبة وهدمت الزاهرة وخلع خليفة وهو المؤيد، وولي خليفة وهو المهدي، وزالت دولة بني عامر العظيمة، وقتل وزيرهم محمد بن عسقلاجة وأقيمت جيوش من العامة، ونكب خلق من الوزراء وولي الوزارة آخرون وكان كل ذلك على يد عشرة رجال فحامين وجزارين وزبالين (314)

يحمل هذا النص في طياته معان شتى، فنجاح الثورة بهذه السرعة ينم عن دقة التنظيم والتخطيط، وسلامة في وضع الترتيبات واختيار الظرف الأنسب. فالثورة اندلعت في غياب الجيش عن الحضرة، بينا كان أكثر حرس صاحب المدينة مشغولا «في احتفار كرومه أمنا وطمأنينة»(315) مما سهل على الثوار السيطرة على القصر الخلافي، وقتل صاحب المدينة، الذي «رفع رأسه على قناة وحين أبصرت العامة رأس المذكور تداعت إلى ابن عبد الجبار كالسيول من السفلة والغوغاء فقويت بهم نفسه»(316) ليتم المرور بعدئذ إلى تنفيذ بقية المخطط. فكان أول أمر صدر عن القيادة «كسر سجن العامة فانطلق جميع من كان فيه... وسارعوا إلى عمد فاستعان بهم»(317) أردف ذلك، ببسط أيدي الجميع «العنازين والجزارين والسفلة وسائر غوغاء الأسواق»(318) على «خزائن الأسلحة»(319) من ثم الشروع في مهاجمة الزاهرة، التي التف بها «خلق عظيم من العامة»(320) لينتهي الأمر بالاستيلاء على جميع مرافق العاصمة، واعلان محمد بن عبد الجبار الملقب بالمهدي خليفة للبلاد.

كا يتضح بأن تدبير الثورة، تم على يد عشرة من الرجال(<sup>321)</sup> كلهم من العامة والممارسين لمهن «ذليلة». وقد حافظت المصادر على أسماء بعضهم، مثل

<sup>(314)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 576

<sup>(315)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 127

<sup>(316)</sup> نفس المصدر والصفحة، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 55 ـــ 56

<sup>(317)</sup> نفسه: 56

<sup>(318)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(319)</sup> نفسه: 57

<sup>(320)</sup> نفسه : 58

<sup>(321)</sup> اختلفت المصادر حول هذا الرقم، فمنها ما تحدث عن «اثنا عشر فتی»، انظر: أعمال الأعلام: 127، البيان: ج 3: 500 الكامل: م 8: 500

«طرسوس المجوسي»(322) الذي كان أشهمهم(323) و «أبو سلمة الزاهد»(324) الذي «كان ممن فتن بمحمد المهدي وأسر معه التدبير»(325) و«صاعد بن عبد الوهاب الحرار»(326) «المنصوب من قبله لدعاء العامة وأخذ بيعتهم»(327) غير أن هذين الأخيرين كانا من أهل القلم. فأولهما اشتغل بالأمامة واشتهر بـ«الزهد والتقشف»(328) والثاني كان فقيها واشتهر لدى معاصريه بكونه «في الجهل آية»(329) شكل هؤلاء جميعا النواة المركزية التي قادت الثورة. بمعنى أن الثورة كانت عامية قيادة وقاعدة.

ما كانت الأمور أن تتم بمثل تلك الدقة، ولا أن تهب العامة بتلك الأعداد، وفي الوقت المحدد، لولا وجود حلايا وتنظيمات في صفوفهم. والحقيقة أن تنبؤات المنصور السالفة الذكر بخراب الزاهرة وانهيار الحجابة العامرية، ماهي إلا دليل على أن تنظم العامة في حركة سياسية كان ساري المفعول منذ عهده، ليتعمق بعدئذ على عهد خلفيه. كشف ابن عذاري(330) عن جذور هذا التنظيم بالقول متحدثًا عن المهدي «وقد كان له ولأبيه دعاة من أهل قرطبة فابتعثهم الآن محمد بن هشام». وقد استطاعوا فعلا أن يستميلوا «له خلقا كثيرا يلقونه بأطراف قرطبة على حال اكتتام وخفية»(<sup>331)</sup> مركزين نشاطهم على «دعاء العامة وأخذ بيعتهم في السر»(332) وليس أدل على مدى اتساع التنظيم وجماهيريته، من أن الكل بقرطبة كان ينتظر «ظهور قامم من بني مروآن فكثر خوضهم في ذلك»(333) و لم تكن تلك التحركات لتخفى عن مخابرات الدولة. فقد سبق لكبيرفتيان العامريين أن نبه الحاجب عبد الرحمن «من اضطراب الناس وأبلغه عن بعض المروانيين

<sup>(322)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 127، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 55 (323) نفس المصدر والصفحة

<sup>(324)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 231

<sup>(325)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(326)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 54، ويبدو أنه نفس الشخص الذي ترجم له ابن بشكوال باسم محمد بن المرسى الأموي الحرار الذي كانت العامة تعظمه. المرجع السابق : ج 2 : 471 ــ 72

<sup>(327)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 54

<sup>(328)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 231

<sup>(329)</sup> ابن عذاري : : المرجع السابق : ج 3 : 54

<sup>(330)</sup> نفسه : 53

<sup>(331)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 127

<sup>(332)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 54

<sup>(333)</sup> نفس المصدر والصفحة

نصيحة في محاولة رجل منهم القيام عليه (334) بمعنى أن الثورة لم تكن عفوية، بما يزيل عنها صبغة (الفتنة). ولا غرو، فقد كشف أحد المؤرخين (335) عن انضباط الجميع لأوامر القيادة بالقول: فلما هبت العامة (غل الله أيديهم عن سائر الأسواق بلطفه).

الحقيقة أن ارتماء الحجابة العامرية في أحضان الجند البربري لم يتر سخط العامة فحسب، بل وكذلك «انحراف أكابر الأندلس عن عبد الرحمين» (336) وبالخصوص «الأمويين والقرشيين» (337) باعتبار أن هذه السياسة تهدد مصالح الجميع، بما في ذلك الأرستقراطية والطبقة الوسطى من التجار وأهل القلم. فكلمة الجميع «يومئذ في بغضاء العامرية متفقة ونفوسهم من مخالفتهم مختلسة (338) وعلى الرغم من التناقضات التي تفصلهم عن العامة، لم يجدوا بدا من التحالف معهم «فلاذوا بمحمد بن هشام وبايعوه سرا» (339) و لم يتأخر الجناح العامري المعارض تحت قيادة الذلفاء من الالتحاق بالركب، فاتصل بالمهدي و «فتح معه باب التدبير وعده عن الذلفاء الاعانة بالمال... وقد شملتهم كلمة العامرية فبايعوا محمدا سرا واستمالوا له خلقا كثير (340) بمعنى أن العامة، هيمنوا بفضل منظماتهم على العمل السياسي، مشكلين بذلك القوة الوحيدة القادرة على استقطاب باقي أطراف المعارضة. وهو ماأكده بعض المروانيين في نصحهم للجناح العامري المنشق المعارضة. وهو ماأكده بعض المروانيين في نصحهم للجناح العامري المنشق بالانضمام إلى المهدي بالقول: «فليس لكم غيره (341)

واضح اذا، بأن قيادة العامة للثورة لم تمنع بقية الطبقات الاجتماعية عن المشاركة فيها. يدل على ذلك مأأورده ابن عذاري(342) بالقول: «فلم يختلف... في فتنته فقيه ولا عالم ولاعادل ولا إمام ولا تاجر إلا وقام في نصرته». وهو ما يتجلى بوضوح من خلال تراجم المشاركين في معركة قنتيش(343) دفاعا عن النظام

<sup>(334)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 112

<sup>(335)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 57

<sup>(336)</sup> نفسه : 58

<sup>(337)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 426

<sup>(338)</sup> ابن عذاري : آلمرجع السابق : ج 3 : 53

<sup>(339)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(340)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 127

<sup>(341)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 52

<sup>(342)</sup> نفسه : 62

<sup>(343)</sup> انظر : الضبي : المرجع السابق : 20، عبد الواحد المراكشي : المرجع السابق : 42

الجديد. يقول ابن حيان: «من كل طبقة أخذت وقعة قنتيش»(344) وبالمثل لم يتأخر جند الثغور عن اعلان مساندتهم للثورة فـ«كتب... واضح العامري صاحب طليطلة بالطاعة وتم مراده في انتظام الملك»(345) إن قدرة العامة على تكوين وقيادة جبهة سياسية تضم كل المعارضين للنظام القائم لدليل عن مدى وعيها السياسي.

مع ذلك، فقيادة العامة للثورة ليس راجع لنضجهم فحسب، بل وكذلك لطاقاتهم النضالية ولتفوق ثوريتهم عن بقية الطبقات. وهو ماأفصح عنه أحد المؤرخين (346) بالقول: «إلا أن عامتها أكثر الناس فضولا، وأشدهم تشغيبا، ويضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس في القيام على الملوك، والتشنيع على الولاة». وهي خاصية ميزت عامة المدن والحواضر الاسلامية عموما، لاسيما الكبرى منها، كا يستفاد من نص للجاحظ(347) اذ قال: «لا تدفع صولتهم اذا هاجوا ولا يؤمن هيجانهم إذا سكنوا، ان أخصبوا طغوا في البلاد وان اجذبوا آثروا العناد». وفي التاريخ الاسلامي من الأمثلة(348) ما يفرغ ادعاء البعض (349) بأن الاسلام لم يعرف حركات تحررية مدينية كبرى، من كل معنى.

حقيقة أن المصادر القديمة لم تتحدث عن وجود مذاهب سياسية وايديولوجية وراء تحركات العامة، على غرار ماأوردته عن نظرائهم بالمشرق الاسلامي(350) مع ذلك، فمن القرائن ما يدل على أنها استمدت بعض عناصر منظورها الايديولوجي والسياسي من التشيع والتصوف. ولعل أبرز مظهر على ذلك، تبني فكرة المهدي المنتظر(351) التي لعبت دورا هاما في التنظيم والاستقطاب. وهي الفكرة التي لقيت معارضة من طرف كثير من أهل القلم، رغم مشاركتهم في الثورة، ولم يعوزهم ايجاد أحاديث نبوية رددوها دفاعا عن مواقفهم، اذ رووا، أنه قال : «ولا

<sup>(344)</sup> انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 44

<sup>(345)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 130 ـــ 31

<sup>(346)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 154 ـــ 55

<sup>(347)</sup> الرسائل: 180

Henri Terrasse, op. cit, p. 36 (349)

<sup>(350)</sup> مسكويه : المرجع السابق : ج 2 : 327 ــ 28

<sup>(351)</sup> يقول ابن عذاري : هوأرجف الناس بظهور قائم من بني مروان فكثر خوضهم في ذلك، المرجع السابق : ج 3 : 54

تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلى عيسى بن مريم (352) ولم يتوقفوا عن الطعن في تسمية ابن عبد الجبار بالمهدي، فهو «اسم لم يتلبس به أموي قط فكان ذلك أول مناكيره (353) يضاف إلى ذلك، العمل بمبدأ التقية، وتبني أسلوب العمل السري (354) في الدعوة والتنظيم. من جهة أخرى، فكثيرا ممن شارك في تدبير الثورة، كان معروفا «بالزهد والتقشف (355) بما في ذلك أبو سلمة الزاهد السالف الذكر. ومما يدل على نفوذ المتصوفة والزهاد في صفوف العامة، انه لما توفي أحد ممن عرف بـ «الزهد والتقلل في الدنيي... وكان يلبس الصوف ويستشعره ويمشي حافيا (356) حضر جنازته «جمع عظيم لم ير بعده... وشهده المهدي (357) بنفسه.

أجمع المؤرخون، على تجريد ثورات العامة من كل مضمون اجتماعي أو سياسي. ويستفاد مما أوردوه أنها لم تتوفر على أي برنامج، و لم يكن لديها أية رؤيا للمستقبل. لذلك «كانوا يتعوذون بالله من شر فتنة... الجاهل»(358) وإذا «حدث التغلب لبعض السفلة من الغوغاء والدهماء»(359) فلا ينتظر إلا الخراب والنهب والفساد(360) و «زوال الدول»(361) ومنهم من بلغ به الأمر أن اعتبر «موت ألف من العلية أقل ضررا من ارتفاع واحد من السفلة»(362) وكلما تعلق الأمر بالتأريخ لمرحلة طغى فيها دور العامة في مجريات الأحداث(363) تفننوا في سبهم والتغليظ لهم. فهو تارة «المفسدون»(364) «من أهل الفسق والدعارة»(365) وتارة «المفسدون»(364) «من أهل الفسق والدعارة»(365) وتارة

<sup>(352)</sup> ابن الفرضي : المرجع السابق : 117

<sup>(353)</sup> ابن عِدَاري : المرجع السابق : ج 3 : 61

<sup>(354)</sup> انظر: أعمال الأعلام: 127، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 54

<sup>(355)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 231

<sup>(356)</sup> نفسه : 195

<sup>(357)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(358)</sup> الطرطوشي : الحوادث والبدع : 72

<sup>(359)</sup> ابن خلدون : المقدمة : ج 3 : 888

<sup>(360)</sup> انظر : ابن الأثير : الكامل : م 8 : 455

<sup>(361)</sup> الطرطوشي : سراج الملوك : 48

<sup>(362)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(363)</sup> انظر: مسكويه: المرجع السابق: أماكن متعددة، ابن الأثير: المرجع السابق: م 8: أماكن متعددة، المسعودي: المرجع السابق: أماكن متعددة

<sup>(364)</sup> ابن الأثير: الكامل: م 8: 477

<sup>(365)</sup> الطرطوشي : سراج الملوك : 42

«السوقة واللصوص والمناهبة»(366) وأخرى «الصقورة والفتاك»(367) من «السفلة والغوغاء»(368) وهكذا دواليك. واذا كان الجاحظ قد ند عن هذه القاعدة وألف كتابا في «أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة»(369) فسرعان ما تراجع، متنصلا مما سلف منه ومقرا بخطئه(370)

وبالمثل، فقد أجمع المؤرخون على سب المهدي، خليفة العامة. ولم تعوزهم في ذلك النعوت. فهو «فاتك»(371) «خليع»(372) «فاجر»(373) «خسيس»(374) و«كذاب»(375) بما يدل عن صحة الاعتقاد بتمثيليته للعامة. ومن الملاحظ أن أغلب الدراسات(376) لم تغير في هذه الصورة شيئا، ان لم يكن بعضها قد تجاوز القدماء سبا ولعنا. فالمهدي، لم يكن حسب البعض(377) سوى «زعيم عصابة» من «محترفي الاجرام واللصوصية»(378) وثورة العامة ماكانت إلا «عملا إجراميا»(379) مع ذلك، فمن الدارسين(380) من نبه إلى أهمية الكشف عن مضمونها الاجتماعي الثوري. بل ومنهم من ذهب بعيدا فشبه حركات العامة بقرطبة «بالثورة الفرنسية»(381)

```
(366) نفس المصدر والصفحة
```

<sup>(367)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 127

<sup>(368)</sup> ابن الخطيب : أعمال الاعلام : 127

<sup>(369)</sup> الجاحظ : الناج في أخلاق الملوك : دار الفكر : بيروت 1955 : 37

<sup>(370)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(371)</sup> ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 52:

<sup>(372)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 126

<sup>(373)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 94

<sup>(374)</sup> نفسه : 89

<sup>(375)</sup> ابن الأثير: الكامل: م 8: 500

<sup>(376)</sup> انظر: Dozy, Histoire des musulmans. op. cit, T. II, p, 268 عنان: الدولة العامرية: 147 \_ 48. عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ج 2: 125، خالد الصوفي: المرجع السابق: 132.

<sup>(377)</sup> عنان : الدولة العامرية : 147

<sup>(378)</sup> عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ج 121

<sup>(379)</sup> نفسه : 112

ر 380) عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي : دار الطليعة : الطبعة الثانية : ببروت 1978 : 77 - 78

<sup>(381)</sup> ول ديورانت : المرجع السابق : ج 2 : م 4 : 289

وبمجرد قيام الثورة، انعقد تجمع شعبي حاشد برئاسة المهدي، حضرته «سيول من السفلة والغوغاء»(382) فنهض «يخاطبهم بوجه قيامه واحتسابه»(383) فهل معنى هذا، أن الثورة توفرت على برنامج سياسي واضح المعالم، وتصبو إلى تحقيق أهداف محددة ؟ ولعل في سكوت المصادر عن هذا الجانب، مايدفع إلى تحديد طبيعة الحكومة الجديدة كخطوة أولى للكشف عنه.

من الطبيعي أن تقدم الثورة على تنحية رموز، العهد البائد. فعملت على «نكب خلق من الوزراء»(385) «ونصب اضدادهم تقتحمهم العين هجنة وقماءة»(385) وهو ما أكده ابن الخطيب(386) بالقول: إن المهدي «وكل بأبوابه من السفلة ومحدثي الاستعمال والاستخدام من أراذل العامة». وقد حفظت المصادر أسماء وزيرين، هما «خالد بن طريف»(387) و «محمد بن ذري»(388) كما تحدث ابن حيان(388) عن أخوين «كلاهما ممن استهينت به خطة الوزارة»، وعن وزير آخر، كان الزمان قد «أقعده إلى الأرض واضطره إلى التوكل على مسحاته مرقحا معيشته بعمارة بستانه»(390) لا تترك هذه النصوص مجالا للشك في أن معظم المناصب السامية والحيوية في الدولة أصبحت في يد العامة.

ينطبق نفس الشيء على بقية خطط الدولة، فكم هم «المترقين من السمسرة البر صدور الفتنة»(<sup>391</sup>) إليها. وقد تعجب ابن حيان، كيف أصبح «أحد سماسرة البر بقرطبة»(<sup>392</sup>) من أركان الدولة «على عامية وأفنه وأميته»(<sup>393</sup>) وبالمثل «ولي المظالم»(<sup>394</sup>) عامي يدعى فزارة، اشتهر لدى معاصريه بـ«الجهل والأفن

<sup>(382)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 127

<sup>(383)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(384)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 576 (295) إن ما إن بال من ال

<sup>(385)</sup> ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 84

<sup>(386)</sup> أعمال الأعلام: 130

<sup>(387)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 79

<sup>(388)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(389)</sup> انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 591

<sup>(390)</sup> نفسه : 597

<sup>(391)</sup> نفسه: 593

<sup>(392)</sup> نفسه : 596

<sup>(393)</sup> نفسه : 593

<sup>(394)</sup> نفسه : 599

والغباوة»(395) كما «تولي عقد الوثائق لمحمد المهدي»(396) أحد المتصوفة الزهاد. لخص ذلك ابن حيان بالقول : «ومن غرائب هذا الدهر الغفل في اعتبار تحويل العالم والتنويه بمضاعي الأسافل»(397)

مع ذلك، تم اشراك كثير من أهل القلم المرموقين والنبهاء في أجهزة الدولة. منهم من عين لله في الأحكام (398) ومنهم من «تولى الحكم بالجانب الغربي من قرطبة (399) وعلى الرغم من أن أحدهم، كان «ذا بيت نبيه ووجاهة بقرطبة» كان في عداد المفتين (400) و لم يكن متقلد «الشورى بقرطبة (401) أقل نباهة منه. ولعل أشهرهم، ابن الفرضي المؤرخ، الذي «استقضاه محمد المهدي بكورة بلنسية (402) كما اشتهر يحيى بن وافد اللخمي قاضي الجماعة بكونه «آخر كملاء القضاة بالأندلس علما وهديا ورجاجة ودينا، جامعا لخلال الفضل (403) وقد ذكرت كتب التراجم والطبقات (404) منهم ما يتجاوز الحصر. ومن الملاحظ أن جديرين بتلك المناصب. فعند احتلال البربر للعاصمة، خرج أحدهم «شاهرا سيفه جديرين بتلك المناصب. فعند احتلال البربر للعاصمة، خرج أحدهم «شاهرا سيفه عناديهم إلى يا حتب (405) النار طوى لي أن كنت من قتلا كم (406) وبالمثل، كان قاضي الجماعة «أحد الأشداء عليهم وأكبر الناس نفار منهم (407) لذلك تعرض أغلبهم للذبح والقتل (408) «واشتد طلب (409) البربر عليهم. ومما يؤكد على أن اشراك بعض الخاصة من أهل القلم في الحكم، كان على أساس مواقفهم الساسية، اشراك بعض الخاصة من أهل القلم في الحكم، كان على أساس مواقفهم الساسية،

<sup>(395)</sup> نفسه : 598

<sup>(396)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق ; ج 1 : 1

<sup>(397)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 2 : 595

<sup>(398)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 63

<sup>(399)</sup> نفسه : 45، الضبي : المرجع السباق : 176

<sup>(400)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 31

<sup>(401)</sup> نفسه : 163

<sup>(402)</sup> نفسه : 250

<sup>(403)</sup> النباهي : المرجع السابق : 88

<sup>(404)</sup> انظر : ابن بشكوال : المرِجع السابق : ج 1 وج 2 : أماكن متعددة

<sup>(405)</sup> وردت هذه الكلمة خطأ بآلتاء، والمقصود هنا والحطب،

<sup>(406)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 2 : 472

<sup>(407)</sup> النباهي : المرجع السابق : 88

<sup>(408)</sup> انظر : الضبني : المرجع السابق : 114، ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 وج 2 : أماكن متعددة

<sup>(409)</sup> النباهي : المرجع السابق : 88

متابعة هؤلاء لجميع من أبدى نوعا من التعاطف مع البربر، بل ومنهم من «أضجعوه وذبحوه حين ثورة الأندلس بالبرابرة»(410) على أي، ففي هذا مايدل على انسجام الأجهزة الحكومية والادارية لدولة العامة.

كشفت حكومة العامة منذ البداية، عن وجهها المعادي للاقطاع العسكري ورغبتها في استئصاله. فصدر قرار ضد الجند البربي «أن لا يركبوا ولا يتسلحوا»(411) كما تم التشديد في معاملتهم «من غير تمييز بين أعلاهم وأدناهم»(412) مع مايشكل ذلك من خطورة على وضعيتهم الاجتاعية. ولم يسلم المتعنتون، من مختلف أنواع الاهانات لكبريائهم، فكثيرا ما «رد رؤسائهم... من باب القصر»(413) بما فيهم زاوي بن زيري، عظيم صنهاجة الذي «ردوه وقرعوا فرسه»(414) وفي المجال الاقتصادي، صودرت أملاكهم ووجهت لهم الدعوة كي «يصيروا حراثين كما كانوا»(415) وهو ماغالت المصادر والدراسات في وصفه باللصوصية والنهب والسلب. وليس أدل على خطأ هذا الزعم من أقدام المهدي على «قتل بعض من أتهم بنهب البربر»(416) من سقط العوام، الذين لم يترك لهم المجال للانحراف بالثورة عن أهدافها الاجتماعية الثورية.

وبالمقابل، فلتقوية مركز الدولة وحمايتها، وتوفير الأدوات الضرورية لتنفيذ السياسة الجديدة، عمدت إلى «اقامة جنود من العامة»(417) عوض «أجناد السلطان أهل الدربة والتجربة»(418) أغلبهم من «ذوي المهنة»(419) أثبتوا جميعا «في ملاحق ديوان الجند ووزعت عليهم الأسلحة»(420) وكان عددهم «خمسون ألفا»(421)

<sup>(410)</sup> ابن بشكوال : المرجع السابق : ج 1 : 180

<sup>(411)</sup> ابن خلدون : العبر : ج 4 : 150، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 427

<sup>(412)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 130، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 74

<sup>(413)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 427

<sup>(414)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 74

<sup>(415)</sup> نفسه : 82

<sup>(416)</sup> نفسه : 76، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 427

<sup>(417)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 74، المقري : المرجع السابق : ج 1 : 576

<sup>(418)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 74

<sup>(419)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(420)</sup> نفسه : 62

<sup>(421)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 129

ومما يدل على السيطرة الطبقية للعامة، مراعاة مصالحها في كل ماصدر من قرارات. وعلى الرغم من سكوت المصادر عن أغلبها، ففي نص لابن عذاري (422) ما يغطي بعض النقص، اذ قال: «فمضت الناس أيام لم يوجد فيها حجام ولا كناف ولا ذو مهنة ذليلة». فهل معنى هذا أن العامة توقفوا عن دورهم الاقتصادي المنتج، ليعيشوا على العطاء، عالة على الدولة ؟ أو بعبارة أخرى، ألم يكن للدولة برنامج للتنمية الاقتصادية، قادرا على احداث تحول نوعي في الأنماط الانتاجية ؟

الحقيقة أن هذه الأسئلة سابقة لأوانها. فطبيعة المرحلة تطلبت تكثيف الجهود لتجدير الحكم والدفاع عن الدولة، أملا في الوصول إلى الاستقرار السياسي، وهو ما لم يتم. من ثم فأي جواب عن السؤال، لا يمكنه أن يكون إلا نظريا تأمليا. مع ذلك، فاصرار الثورة على اجتثاث سطوة الجند البربري الاقطاعي، يقدم بعض العناصر عن تصورات الثوار للمستقبل الاقتصادي.

ومن القرائن، ما يلقي مزيدا من الأضواء على هذه التطورات. فمن الملاحظ أن العوام سرعان ما تنكروا لحلفائهم من الجند الصقلبي والبيروقراطية العامرية، وذلك بمجرد نجاح الثورة. يتجلى ذلك في اقدامهم على مصادرة أملاك «الذلفاء أم المظفر، وأخذوا من أمتعتها مالا يضبط بوصف ولا قيمة وهي التي أعانت القائم بمالها وحرضته على أمره»(423) ليليه قرار بنفي «جماعة من الصقالبة العامريين»(424) من قرطبة. ثم أردف ذلك بتطهير الجيش، بأن «أسقط سبعة الاف ممن كان قد استلحقه»(425) مما يدل على أن التحالف مع الجناح العامري المعتدل ما كان إلا تكتيكيا، وأن حكومة العامة لم تبد أي استعداد للتنازل لصالح هذه الشريحة من الطبقة الأرستقراطية.

وهي نفس الاجراءات التي اتخذت مع بقية الشرائح الأرستقراطية، بما في ذلك القرشيين والأمويين، الذين تعرضوا للاضطهاد خلال العصر السابق. ويبدو أن تحالفهم مع المهدي كان على أساس انقاذ الخليفة هشام المؤيد من الحجر والاستبداد، ليتخذوا منه واجهة لصراع مستقبلي مع العامة، يضمن لهم استعادة

<sup>(422)</sup> المرجع السابق: ج 3: 61

<sup>(423)</sup> نفسه : 63

<sup>(424)</sup> نفسه : 77

<sup>(425)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 131، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 78

مراكزهم، بعد تصفية خطر الجند البربري. ولعل في ذلك ما يفسر اقدام المهدي على اخفاء هشام المؤيد وادعاء موته(426) لذلك فبمجرد ما «أشاع أنه مات انصرفت عنه نفوس الموالي والخواص واضطربت عليه بنوا أمية»(427) في وقت كانت فيه حكومة العامة في أمس الحاجة إلى استمرار سندهم. مما دفع بالمهدي إلى اتخاذ «سليمان بن هشام بن الناصر... ولي عهده»(428) لاستالتهم وتمكينهم من الأمل في عودة الحكم إليهم. لكن، على غرار ما حدث للعامريين، سرعان ما كشفت حكومة المهدي عن وجهها المعادي لهم، فأقدمت على اعتقال «ولي عهده وسجن مع جماعة من قريش»(429) وشددت المراقبة على الخواص، ومتابعة أهل البيوتات (430) «و لم تزل مناكيره (أي المهدي) تزيد حتى هانت أجرام آل عامر»(431) عند الناس.

ولم يسلم كبار التجار من المصادرة والمتابعة. وهو ما كشف عنه ابن بشكوال(432) في حديثه عن تاجر من أهل قرطبة كان «مختفيا بعد طلب شديد بسبب مال طلب منه»، وأكده ابن عذاري(433) في وصفه للمهدي بكونه «مضيقا على أهل قرطبة ومفترسا للتجار».

نخلص إلى أن حركة العامة، لم تكن فتنة كما وصفت، الغرض منها، السلب والنهب، بل ثورة ذات مضمون اجتماعي واضح ورؤيا طبقية لا غبار عليها.

استغل الجند البربري، التصدع الحاصل في الجبهة المعادية له، لتنظيم الثورة المضادة. هكذا «اشتوروا في تقديم هشام بن سليمان»(434) كما استطاعوا، على ما يبدو، استمالة بعض المتضررين من الاجراءات الثورية. حتى «فشا في الخاصة حديثهم»(435) ومال إليهم «غيرهم من البلديين والصنائع والفتيان»(436) بما في

<sup>(426)</sup> تناقل المؤرخون خبر اخفائه وادعاء موته. انظر : أعمال الأعلام : 131، والبيان : ج 3 : 51، وقد كان ابن حزم من جملة الحاضرين عند دفن الشخص الذي ادعي أنه هشام. انظر ماأورده في : الفصل في الملل والأهواء والنحل : م 1 : ج 1 : 59

<sup>(427)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 51

<sup>(428)</sup> نفسه : 78

<sup>(429)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(430)</sup> انظر : ابن بشكُّوال : المرجع السابق : ج 1 : أماكن متعددة

<sup>(431)</sup> ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 63

<sup>(432)</sup> المرجع السابق: ج 1: 27

<sup>(433)</sup> المرجع السابق : ج 3 : 99

<sup>(434)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 427

<sup>(435)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(436)</sup> أبن الخطيب: أعمال الأعلام: 131

ذلك سبعة آلاف جندي «ممن كان ابن عبد الجبار أسقطه» (437) اجتمع الحلفاء في «فحص السرادق» (438) ومن هناك «زحفوا إلى القصر وحصروا ابن عبد الجبار» (439) وما كان إلا وقت حتى انهالت عليهم قوى الثورة من كل جهة «واشتعلت الفتنة بقرطبة بين البربر والعامة (440) والتي انتهت بتصفية الثورة المضادة وقتل هشام بن سليمان وطرد الجند البربري إلى «أرملاط خارج قرطبة» (441) وقد أوردت الحوليات التاريخية (442) معلومات مماثلة عن الصراعات بين العامة والجند بمدن المشرق، مما يؤكد شمولية الظاهرة لكل العالم الاسلامي.

ورغبة في اقتلاع جذور الجند البربري من العاصمة، «أمر ابن عبد الجبار أن ينادى في الناس من أتى برأس بربري فله كذا»(443) «فلم يبق تاجر ولا جندي إلا وعمل مجهوده في ذلك»(444) و لم يصدر هذا القرار إلا بعد فشل «محاورة بينهم وبين العامة»(445) وعلما بالخطورة التي يشكلها وجود الجند البربري بخارج العاصمة، ترك باب المفاوضات مفتوحا. فقد دعاهم المهدي إليها مرارا «فلم يلتفوا إليه»(446) وخاطبوه بالقول: «ان أمننا لم تؤمننا رعيته وإن أمنتنا رعيته لم يؤمننا جنده»(447) ولعل في هذا مايكشف على أن السلطة الفعلية لم تكن في يد الخليفة المهدي، الذي ما كان إلا واجهة شرعية لحكم العامة.

عند خروج البربر من قرطبة، اجتمعوا على بيعة سليمان المستعين خليفة لهم، عملا برأي زاوي بن زيري الذي خاطبهم بالقول: «بايعوا لهذا القرشي سليمان يرفع عنكم الانفة في الرياسات، وتستميلون إليه العامة بالجنسية ((448) فتكونت على إثر ذلك، ما يشبه حكومة عسكرية من رؤساء القبائل، «وامتارت بطون

<sup>(437)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 79

<sup>(438)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(439)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(440)</sup> نفسه: 81

<sup>(441)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 131

<sup>(442)</sup> انظر : ابن الأثير : الكامل : م 8 : 119، مسكويه : المرجع السابق : ج 2 : 302 ـــ 306، المسعودي : المرجع السابق : ج 4 : 193، ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق : مطبعة ايباء اليسوعيين : بيروت 1908 : 4 ـــ 5

<sup>(443)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 81

<sup>(444)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(445)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 131، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 79

<sup>(446)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 131

<sup>(447)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 84 ...

<sup>(448)</sup> ابن الخطيب : الاحاطة : م 1 :: 515

القبائل على أرحامها وقبائلها إلى أفخاذها وفصائلها، فاجتمع كل فريق منهم على سيده (449) وعلما منهم بالعجز عن حسم الصراع لصالحهم، التمسوا من قائد جيش الثغور (واضحا أن يعمل بينهم وبين ابن عبد الجبار صلحا» (450) على أن يصبح سليمان وليا للعهد. ويبدو أن هذه الخطوة، وسعيهم لاستالة جيش الثغور، ماكانت إلا مناورة لاضعاف سلطة العامة، تمهيدا للهيمنة على الوضع بالتدريج. بفشل هذه المحاولة، أسرع الجند البربري إلى عقد تحالف مع نصارى الشمال الذين تزعمهم شانجه بن غرسية المعروف في المصادر العربية باسم «ابن مامة النصراني» (451) وكان ذلك أيذانا باحتدام الصراع العسكري بالمناطق الثغرية، بين الجيوش المتمسكة بطاعة المهدي والحلفاء، حسم بسرعة لصالح الطرف الثاني، ليتم نقل المعارك من جديد إلى العاصمة.

استغل العامة انشغال البربر في الثغور لتمتين وسائلهم الدفاعية واستكمال الاستعداد للحرب. فشرعوا في «حفر حفائر حول قرطبة على أفواه الأرباض» (452) واستنفروا الناس للجهاد «والبلد قد غصت أرباضه ورحابه ومقابره بأهل البوادي والمحشودين من مدائن الأندلس وأقاليمها (453) بما يوضح المشاركة الفعالة للفلاحين في الدفاع عن العاصمة وعن وحدة البلاد. إن في هذا ما يؤكد روابط التحالف الطبقي بين عامة المدن والبوادي، ووعيهم بوحدة المصالح والمصير. مما يفند الزعم (454) بوجود صراع طبقي بين أهل المدن والبوادي واعتبار الطرف الأول في مجموعه، فئة مستغلة. ولأغرو، فقد نودي «أن يخرج واعتبار الطرف الأول في مجموعه، فئة مستغلة. ولأغرو، فقد نودي «أن يخرج واحدثا غرا» (455) إن تحمس الجميع للنضال، لدليل عن الايمان بعدالة القضية، أو حدثا غرا» (455) إن تحمس الجميع للنضال، لدليل عن الايمان بعدالة القضية، وعن الطابع الشعبي للحرب ضد الجند الاقطاعي. وهو ماكشف عنه ابن عذاري (456) ساخرا، فيما أورده عن قواد العامة، أمثال «القصائري الطبيب وابن عامر الوكيل وغيرهما»، الذين تجردوا للكفاح «ومعهم قوم من الحواتين والجزارين عامر الوكيل وغيرهما»، الذين تجردوا للكفاح «ومعهم قوم من الحواتين والجزارين عامر الوكيل وغيرهما»، الذين تجردوا للكفاح «ومعهم قوم من الحواتين والجزارين عامر الوكيل وغيرهما»، الذين تجردوا للكفاح «ومعهم قوم من الحواتين والجزارين عامد المختلف عنه المناه الوكيل وغيرهما»، الذين تجردوا للكفاح «ومعهم قوم من الحواتين والجزارين عالم الوكيل وغيرهما»، الذين تجردوا للكفاح «ومعهم قوم من الحواتين والجزارين والمحتلم المحتلم والمحتلم المحتلم المحتلم المحتلم المحتلم المحتلم والمحتلم المحتلم المحتلم والمحتلم المحتلم المح

<sup>(449)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(450)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 85

<sup>(451)</sup> نفسه : ج 3 : 86

<sup>(452)</sup> نفسه : ج 3 : 87

<sup>(453)</sup> نفسه : ج 3 : 88

<sup>(454)</sup> انظر: (454) André P, le rapport ville-compagne, in Sur le feodalisme, op. cit, p. 219

<sup>(455)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 89

<sup>(456)</sup> نفسه : ج 3 : 88

وأشباههم وقد لبسوا الدروع عليهم والبنود والطبول بين أيديهم فكانوا فضيحة وضحكة لمن رآهم»(457)

ومن القرائل مايدل على أن العامة آخذوا على المهدي، مراهنته على أهمية جيش التغور بقيادة واضح، في الصراع. ولا غرو، فلما وصلته أخبار الهزائم التي مني بها واضح «ظهر منه جزع وخوف»(458) فلم يتردد عن السعي للتصالح مع البربر(459) فماكان إلا أن «اجترأ عليه العامة فاستخفوا به»(460) كما اختلفوا معه بصدد البربر المقيمين بقرطبة. إلى درجة أنهم اضطروا للقيام بمظاهرة لفرض وجهة نظرهم، فقد «تحزب أهل قرطبة وتجمعوا من كل ربض وخرجوا إلى القصر وهم يقولون نقتل هؤلاء البربر الذين معنا»(461) ويبدو أن لهذه التناقضات تأثير على الجبة المضادة للجند البربي.

تناولت المصادر القديمة تفاصيل الهجوم البربري على قرطبة، والهزيمة التي مني بها العامة وحلفائهم في معركة قنتيش المشهورة. ومن المؤرخين(462) من حمل مسؤوليتها للعامة الذين «خالفوا واضحا في تدبير حربهم». ولعل في هذا ما يكشف عن تمسك العامة باستقلالهم كقوة سياسية وعسكرية عن جيش الثغور، ورفضهم الانضواء تحت قيادته. مما ساعد على استمرار خلافهم مع الخليفة المهدي، الذي «قلد أمر الحرب»(463) لواضح زعيم جيش الثغور.

بمجرد انجلاء الحرب عن هزيمة العامة(464) «هرب واضح من فوره إلى الثغر»(465) عندئذ أظهر المهدي هشام بن الحكم(465) أملا في أن «يستميل البربر»(467) إلى حل وسط دون جدوى. فما كان عليه إلا أن «خرج في الليل

<sup>(457)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(458)</sup> نفسه : ج 3 : 85

<sup>(459)</sup> انظر : نفسه : 87

<sup>(460)</sup> نفسه : 85

<sup>(461)</sup> نفسه : 87 ـــ 88

<sup>(462)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق

<sup>(463)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(464)</sup> وقد كانت الخسائر في صفوفهم بالغة، بحيث قدرها البعض في ثلاثين ألفا، انظر: أعمال الأعلام: 132، في حين حددها آخرون في عشرين ألفا، انظر: الحلة السيراء: ج 2: 6، الحميدي: المرجع السابق: 18، ولم تتجاوز حسب آخرين عشرة آلاف، انظر: ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1: 43

<sup>(465)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 89

<sup>(466)</sup> بعدما أعلَن سابقًا عن موته وأقيمت له جنازة دفن فيها شخص آخر على أنه هو هشام.

<sup>(467)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : 1 1 44 ـــ 45

عن القصر (468) فاسحا المجال لسليمان المستعين كي يتولى الخلافة. فاندفع «البربر يومئذ في أرض قرطبة يقتلون ويأسرون (469) مركزين على الأعضاء القياديين في حكومة العامة و «اشتد طلبهم» (470) عليهم. وليس أدل على تصفية قيادة العامة من تصريح لابن مامة النصراني، اذ قال: «كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة فاذا القوم لادين لهم ولا شجاعة فيهم ولا عقول معهم (471) والجدير بالذكر أنه لما «اختفى ابن عبد الجبار بقرطبة لم يطلب (472) مما يؤكد صحة الاعتقاد بأنه ماكان إلا واجهة شرعية لنظام العامة.

رغم فداحة الهزيمة، استمر العامة يكافحون الجند البربري ويتصدون لاجراءات خلافة المستعين. وقد اتخذ الصراع في اطار الوضعية الجديدة شكل حرب عصابات المدن. حتى «كان البربر اذا دخلوا أسواق قرطبة تخوفوا من العامة»(473)ولا غرو، فـ«كل من وجدوه منهم في خلوة أو منفردا قتلوه غيلة»(474) مما اضطر المستعين إلى الحذر منهم، بل وإلى محاولة ارضائهم. هكذا، فلما «نهب بعض عبيد البربر دورا من أرباض قرطبة ضربت رقاب أربعة منهم فسكن الناس»(475)

أما المهدي، فسرعان ما التحق بالثغور «فقبله أهلها أحسن قبول»(476) والتف حوله واضح مع غيره من قواد الجيش. من ثم بدأ المهدي على ما يبدو يتحول تدريجيا من خليفة للعامة إلى ورقة سياسية في يد جيش الثغور. ولعل في هذا التحول ما يفسر رغبة سليمان المستعين في التصالح. فارسل «جماعة من الفقهاء والوزراء فاعذروا إليهم، فلم يجدوا فيهم قبولا للطاعة»(477) مما دفع بـ «جماعة من العبيد»(478) العامريين والبيروقراطيين في دولة المستعين إلى الالتحاق بالمهدي

<sup>(468)</sup> نفسه: 45

<sup>(469)</sup> نفسه : 44

<sup>(470)</sup> النباهي: المرجع السابق: 88

<sup>(471)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 90

<sup>(472)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(473)</sup> نفسه : 92

<sup>(474)</sup> نفسه : 90

<sup>(475)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(476)</sup> نفسه : 93

<sup>(477)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(478)</sup> نفس المصدر والصفحة

الذي «استجاش... بالنصارى»(479) فتقدم الحلفاء إلى قرطبة وأنزلوا الهزيمة بالجند البربري في الوقعة المشهورة بعقبة البقر. واضح بأن العامة قد تم تهميشهم كقوة فاعلة لتصبح الطغمات العسكرية سيدة الموقف.

كثيرة هي القرائن التي تدل على أن خلافة المهدي الثانية، لم تكن عامية. فاضافة لاستجاشة النصارى واطلاق يدهم على قرطبة (480) أثقل الرعية بالمغارم «وطلب أهل المدينة بالمال تجلدا وغرامة كاذبة» (481) والأخطر من ذلك، تم إفراغ الثورة من مضمونها الاجتماعي الثوري، بتغليب الطابع العنصري العرقي عليها. لذلك لم يتردد المنتصرون عن التنكيل بـ «كل مشتبه بالبربر وكل عدوي ومن لم ير العدوة ولا سمع بها اسرافا وتحاملا وجرأة... حتى أن كل من بينه وبين أحد عداوة قال هذا بربري فقتل (482) وعلى الرغم من مشاركة العامة بفعالية وحماس في متابعة الجند البربري إلى «وادي آره» حيث تلقى المهدي هزيمة ساحقة، وانكفائهم بعدئذ للدفاع عن العاصمة، واستكمال حفر الخندق الدفاعي المشهور عول الأرباض (483) فجميع المؤشرات تدل على أنهم فقدوا قيادة الأمور. وقد أورد الطرطوشي (484) فجميع المؤشرات تدل على أنهم فقدوا قيادة الأمور. وقد أورد الطرطوشي (484) فحميع المؤشرات كان شيخ جالس على كيره يعالج صنعته فقال على السلطان بقرطبة ولبوا السلاح كان شيخ جالس على كيره يعالج صنعته فقال الكير ياصبي فذهبت مثلا».

إن في هذا ماشجع جند الثغور والفتيان العامريين وفلول البيروقراطية وبقية الخواص للعمل على تهميش العامة بصفة نهائية والاستحواذ على السلطة. وهو الهدف الذي قدم من أجله «إلى قرطبة جملة من العبيد العامرية من شاطبة وغيرها... ووصل معهم منذر بن يحيى صاحب سرقسطة بجملته»(485) سرعان مادبر هؤلاء «الغدر بالمهدي»(486) فقتلوه روفعوا هشاما المؤيد من جديد إلى الخلافة «وتقدم واضح لحجابته»(487) ماكان بمقدوره القيام بهذه الخطوات لولا

<sup>(479)</sup> ابن الآبار : الحلة السيراء : ج 2 : 7

<sup>(480)</sup> انظر التفاصيل في البيان : ج 3 : 97 -- 98

<sup>(481)</sup> ابن الخطيب : أعمال الأعلام : 135

<sup>(482)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 97

<sup>(483)</sup> انظر ماقيل عن هذا الخندق في الفصل التمهيدي

<sup>(484)</sup> سراج الملوك : 99

<sup>(485)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 96

<sup>(486)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق آ : م 1 : 45

<sup>(487)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 136

تغير موقف العامة من المهدي الذي «تشاءموا به وبدا لهم سوء ماذخر لهم»(488)

يبدو أن هذه القوى، انطلاقا من موقعها الاجتماعي والسياسي الوسطي، حاولت استلهام التجربة العامرية، وإقامة نظام سياسي شبيه بها، يحافظ على توازن القوى المتصارعة. لذلك فأول ما أقدمت عليه، هو إرسال «رأس المهدي إلى عسكر سليمان على معاودة طاعة هشام»(489) وقد أبدى أهل الثغور استعدادا للدفاع عن هذا المشروع، فخاطبوا أهل قرطبة يحثونهم على مصالحة البربر بالقول: «فانه لاطاقة لنا ولا لكم بهم»(490) حقيقة استمالت هذه السياسة بعض القيادات المعتدلة في الجند البربري، بل ومنها(491) ما بلغ بها الحماس أن تخلت عن المستعين والتحقت بقرطبة. لكن أغلب القواد «لم يقبلوا ذلك واغتبطوا بأميرهم»(492)

أفضى هذا الوضع إلى بلورة خطين سياسيين بقرطبة. «فمالت طائفة منهم إلى الصلح وأنكرته طائفة أخرى»(د و الطبيعي إذا أن يحتدم الصراع بداخل العاصمة بين الخاصة ورجال الدولة المتمسكين بالموقف الأول، والعامة المتشددين في «التعصب على البربر»(494) وسرعان ما «انضم الخلق من الاحواز إلى المدينة»(495) لمساندة خط الثورة والتصدي، كما «انضم أهل البوادي من كل ناحية»(496) فتحولت قرطبة من جديد إلى قلعة للنضال، ونموذج للتحالف بين الفلاحين وأهل الحرف ضد قوى الاقطاع. وقد بلغ اصرار العامة على اجتثات الخط الاستسلامي إلى درجة أن كل «من ذكر الصلح قتل حتى أن رجلا من وجوه أهل القلم قال في الجامع اللهم أصلح علينا فقتل في مكانه»(497) وبالمثل، فلما حاولت حكومة هشام استثناف الحوار مع البربر بتكليف «رجل خير يعرف فلما حاولت حكومة هشام استثناف الحوار مع البربر بتكليف «رجل خير يعرف بابن بكر وقع للناس عليه فقتلوه ومثلوا به وقد عجز صاحب الأمر عن

<sup>(488)</sup> نفسه : 135

<sup>(489)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 45

<sup>(490)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 108

<sup>(491)</sup> يذكر ابن بسام إقدام عبد الرحمن بن متيوة أحد قواد البربر على مكاتبة واضح وتخليه عن بيعة سليمان والتحاقه بالعاصمة. المرجع السابق: ق 1: م 1: 46

<sup>(492)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 136

<sup>(493)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 106

<sup>(494)</sup> نفسه : 103

<sup>(495)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 136

<sup>(496)</sup> ابن عذاري: البيان: ج 3: 102

<sup>(497)</sup> نفسه : 103

نصره»(498) سرعان ما تجلى فشل مشروع القوى المعتدلة «وتحير واضح وارتبك عليه امره فعزم على الفرار»(499) لكنه استدرك فقتل. وقد خاطب الخليفة هشام وزراءه بالقول: «اصنعوا ما أردتم ودعوني بمعزل فلست أقدر لكم لنفسي على شيء»(500) فما كان على أعضاء الحكومة إلا الهروب «وبقيت قرطبة يدبر أمرها العبيد وسفال الناس»(501) وايمانا من العامة، الذين تجردوا من جديد لقيادة الأمور، بتذبذب مواقف حلفائهم من الخاصة والعامريين، ألزموهم بعقد مكتوب ومشهود عليه بأن «تكون أيديهم متفقة وكلمتهم في حرب البربر واحدة»(502)

بلغت الوضعية الاقتصادية خلال خلافة هشام الثانية أقصى درجات تدهورها «حتى أكل الناس الدم من مذابح البقر والغنم وأكلوا الميتة»(503) وقد كشف أحد الوزراء عن مدى العجز الذي أصبحت عليه الدولة بالقول: «ليس عندنا مال وقد أجحفنا برعيتنا في المغرم وسعرنا في غاية الغلاء»(504) وفي نص لابن حزم(505) ما يؤكد هذه الحقائق، اذ قال: «ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته وامتحنا بالاعتقال والترقيب والاغرام الفادح والاستتار وأرزمت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس». ولما شكا هشام للرعية، خطورة الأزمة «أظهروا العجز وقالوا لم يبق فينا مطمع»(506) ومما زاد الطين بلة أن البربر «قطعوا الميرة عن قرطبة»(507) وانتشروا في كور الأندلس «يخربون الديار ويسبون الحريم ويصادرون بالفداء»(508)

حقيقة أظهر العامة من الصمود، مامكنهم من مقاومة الحصار الذي «دام حوالي عامين»(٥٥٩) لكن انهيار الأوضاع، وتفشي المجاعات والأوبئة، اضافة للصراعات الطبقية الداخلية، مكن الجند البربري من تحطيم الخطوط الدفاعية والدخول إلى

<sup>(498)</sup> ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 137

<sup>(499)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(500)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 109

<sup>(501)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(502)</sup> نفسه : 106

<sup>(503)</sup> نفس المصدر والصفحة

<sup>(504)</sup> نفسه : 108 ـــ 109

<sup>(505)</sup> طوق الحمامة : 110

<sup>(506)</sup> ابنَ الخطيب: أعمال الأعلام: 137

<sup>(507)</sup> نفسه : 136

<sup>(508)</sup> نفس المرجع والصفحة.

<sup>(509)</sup> خالد الصوقي : المرجع السابق : 223.

العاصمة لاعلان خلافة سليمان المستعين بها من جديد. وقد أطنب المؤرخون في وصف الخراب والتقتيل الذي حل بقرطبة يومئذ. يقول ابن الخطيب(510) على سبيل المثال «اقتحم البرابرة أرباض قرطبة عنوة فكان الأمر في هول يومها يجل عن الوصف ويشذ عن العبارة...». أما «الفتيان العامريون والبقايا والشاميون»(511) من حلفاء العامة، فسرعان «ماتأهبوا للفرار»(512) إلى بلنسية وشاطبة ودانية(513) وغيرها. مع ذلك، استمرت تخوفات البربر من انتظام مقاومة عامية جديدة بقرطبة، فما كان إلا أن «أخلوها من أهلها حاشي المدينة وبعض الربض الشرقي»(514)

وبمجرد اعلان خلافة المستعين الثانية، تم الكشف عن مضمونها الاقطاعي. فقسمت «كور الأندلس بين رؤساء القبائل البربرية»(515) بذلك وضع حد للمركزية السياسية «وافترق شمل الجماعة بالأندلس وصار الملك طوائف»(516) كا أطلقت يد الجند على أملاك الرعية و«أغرم كل من الناس فوق طاقته»(517) و لم يكن الخاصة والتجار ليسلموا من التجاوزات فقد «أغرم ابن أبي السرح وحده مائة ألف دينار»(518) يقول ابن حزم(619) «ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها». كان ابن حيان اذا صائبا في وصفه لأيام خلافة المستعين بكونها «شداد نكدات، صعابا مشؤومات، كريهات المبدأ والفاتحة، قبيحة المنتهى والخاتمة»(520)

<sup>(510)</sup> اعمال الاعلام: 138.

<sup>(511)</sup> نفسه : 139.

<sup>(512)</sup> نفسه : 140.

<sup>(513)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 115، انظِر كذلك الضبي : المرجع السابق : 22.

<sup>(514)</sup> الضبي : المرجع السَّابق : 19 ــ 20، وهو ما أكده إبن حزم : الجمهرة : 91.

<sup>(515)</sup> أعمال الاعلام : 149، وقد كان عدد الرؤساء دسته فأعطى صنهاجة منهم بني زيري بن مناد البيرة وأعطى مغراوة جوفي البلاد ومنذر بن يحيى سرقسطة وبني برزال وبني يفرن جيان وذواتها والمغارب وبني دمر وأزداجة شذونة ومورور وولي على بن حمود على سبتة والقاسم بن حمود على مدينة طنجة وأصيلا والخضراء. نفس المرجم والصفحة.

<sup>(516)</sup> المقري: المرجع السابق: ج 1: 429، انظر كذلك ابن بسام: المرجع السابق: ق 1 م1: 37.

<sup>(517)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 112.

<sup>(518)</sup> نفس المرجع والصفحة.

<sup>(519)</sup> طوق الحمآمة : 117.

<sup>(520)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م1 : 36.

والجدير بالذكر أن سليمان المستعين عبر في عديد من المناسبات عن «أسف(مه) على جماعة الفتيان لشرودهم عنه وانتباذهم منه»(521) وقد أورد ابن بسام(522) نص إحدى الرسائل الكثيرة التي بعثها يدعوهم إلى التحالف معه بقوله: «فلو كشف لكم الغطاء، واجتلى عليكم الغيب، لعلمتم أن أمير المؤمنين لا ينام على مصالحكم ولا يني في منافعكم ولا يسعى إلا فيما يرد ألفتكم ويجمع كلمتكم». لم يكن هذا الاصرار على كسب ودهم نتيجة لتخوفه من العامة، على مايبدو. فلعل المقصود بالغيب الذي لم يكشف عنه الغطاء هنا، وجود تناقضات في صفوف الجند البربري تهدد مركزه. ولا غرو، فقد أفصح أحد القواد العسكريين عن الخطر الذي شكلته «فرقة المغاربة»(523) على خلافة المستسعين، بالقول: «بلغني أنك وليت بني حمود العلويين على المغرب قال نعم قال ليس العلويون طالبيين قال نعم قال تأتي خشاش تردهم ثعابين»(524)

وليس أدل على صحة هذا الاعتقاد، من مجريات الأحداث التالية. فسرعان ما تحالف على بن حمود(525) صاحب سبتة مع الفتيان العامريين الذين بشرق الأندلس، وانضم إليهم الزاوي بن زيري وحبوس بن ماكسن بن زيري وإخوته وبنو عمه الصنهاجيون (526) فهاجم الجميع قرطبة واستولوا عليها وأنهوا خلافة المستعين. لكن سرعان ما انفجر الصراع في صفوف المنتصرين لما تأكدت رغبة على بن حمود في الانفراد بالسلطة (527) فما كان على الفتيان العامريين إلا الخروج من قرطبة للانتزاء بـ (شرق الأندلس) (528) إن في هذا ما يكشف عن التهميش الذي لحق بالعامة، لتطفو على سطح الأحداث الطغمات العسكرية التي فتحت عهدا من الاضطرابات والصراعات اللامتناهية.

<sup>(521)</sup> نفسه : ق 3 : م1 : 22.

<sup>(522)</sup> نفسه : ق 1 : م 1 : 114.

<sup>(523)</sup> نفسه: ق ۱: م 1: 37.

<sup>(524)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 114.

<sup>(525)</sup> أنظر أنساب الحموديين لدى ابن حزم: الجمهرة: 45

<sup>(526)</sup> ابن عداري : المرجع السابق : ج 3 : 120

<sup>(527)</sup> فالتحالفُ أنعقد على أساس اقتسام السلطة. فعلى بن حمود صرح أنه دما وصل إلا لنصرة هشام المؤيد، لكنه سرعان ما أظهر عقدا بأن هشاما ولاه عهده، وهو العقد الذي أجمع المؤرخون باستثناء ابن بسام، على أنه مزور. وباحتلاله لقرطبة اتهم المستعين بقتل هشام كمناورة لاقصاء الصقالبة العامريين. ومن الدلائل ما يؤكد أن هشاما كان حي يرزق. انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق

<sup>2 :</sup> م 1 : 16 ـــ 18

<sup>(528)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 122

ومن الملاحظ أن الخليفة على بن حمود شدد على القيادات العسكرية البربرية، وبالغ في التنكيل بكثير من فرق الجند. وقد بلغ عدد رؤسائهم المقتولين في عهده أن «عجب الناس من اجتاع رؤوس من ضاقت أرض الأندلس برحبها عنها»(529) إلى درجة أنه «ضرب عنق أحد البرابرة على حمل عنب قال أخذته كا يأخذ الناس»(530) وقد أحل من «الذل والقتل»(531) بالبربر أن شاع خبره في الناس، وأشادت به العامة والخاصة، وتناقل المؤرخون(532) خصائله. عكس ما يفهم من هذه النصوص، فمن المستبعد أن يتحول على بن حمود بين عشية وضحاها ليصبح خادما لمصالح القرطبيين فمواقفه هذه ما كانت على ما يبدو إلا محاولة لتوظيف الصراعات فيما بين الطغمات العسكرية البربرية، لكسب تأييد العامة لحلافته.

ما كان العامة لينخدعوا بهذه الاجراءات، ولا أن تغيب عنهم حقيقة نظام ابن حمود. ففي تجاربهم السابقة ما جعلهم على معرفة تامة بأعدائهم، وذوي قدرة على اختيار حلفائهم، رغم تشابك الوضعية السياسية الجديدة. هكذا، فبمجرد اقدام الفتيان العامريين بشرق الأندلس على تقديم أحد الأمويين(533) أسرع أهل قرطبة في تقديم البيعة له. وما أن آنس ابن حمود «منهم الكراهية لدولته»(534) حتى كشف قناعه و«انقلب سريعا عن التجمل الذي كان يظهره لهم وانصرف إلى حزبه البربري»(535) ليشرع بعدئذ في اذاقة «أهل قرطبة ضروبا من التنكيل والمغرم»(536) حتى أصبح في عزلة تامة. فاضافة لتعميقه الصراع القبلي مع «زناتة»(537) وصنهاجة، سبق له أن فجر الصراع مع العامريين، ليصبح أحيرا بدون أية قاعدة شعبية بالعاصمة، مما أدى إلى «قتله بأيدي أحداث من صقالبته بدون أية قاعدة شعبية بالعاصمة، مما أدى إلى «قتله بأيدي أحداث من صقالبته بمود لتولى الخلافة.

<sup>(529)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1: 42

<sup>(530)</sup> ابن عذاري : المرجع السَّابق : ج 3 : 121، نفس القصة مذكورة في : الذخيرة : ق 1 : م 1 : 98

<sup>(531)</sup> نفسه: ق 1: م 1: 97

<sup>(532)</sup> انظر : ابن الخطيب : اعمال الاعلام : 150 ـــ 51، ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 121، ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 97 ــ 120

<sup>(533)</sup> وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبدُ الملك بن عبد الرحمن الناصر، الملقب بالمرتضى

<sup>(534)</sup> نفسه: ق 1: م 1:99

<sup>(535)</sup> نفس المرجع والصفحة

<sup>(536)</sup> نفس المرجع والصفحة

<sup>(537)</sup> انظر : ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 122

<sup>(538)</sup> ابن الخطيب: اعمال الاعلام: 151

ساعد هذا الوضع على اتساع دعوة المرتضي بشرق الأندلس. كما انضم إليها «منذر التجيبي صاحب سرقسطة وخيران العامري الصقلبي صاحب المرية»(539) بالتحالف مع «جمع من الفرنج»(540) ورغبة من البعض في «الغدر بسلطانهم المرتضي»(541) «عرجوا به إلى غرناطة ليبدأوا بحرب ذلك الفريق من صنهاجة»(542) بدلا من الاتجاه رأسا إلى العاصمة. لم يكن ذلك تكتيكا عسكريا كما فسره البعض(543) بل رغبة في تفجير الصراع بداخل صفوف الجبهة(544) التي لم تعد تمثل مصالحهم. يقول الحميدي(545) «وخافوا عواقب تمكنه وقدرته». كما ذكر غيره فساد «نية منذر وخيران على المرتضي»(546) ولا غرو، فدعوته حظت بمساندة فعالة من طرف الأندلسيين، خاصتهم وعامتهم. انتهت هذه المحاولة بهزيمة ساحقة، لخصها ابن حيان بالقول: كانت «مصيبة سوداء أنست ماقبلها، و لم يجتمع لهم على البربر جمع بعد وأقروا بالادبار»(547)

مع ذلك، تزايدت عزلة القاسم بن حمود بقرطبة، «فتهالك في اقتناء السودان وابتاع منهم كثيرا»(548) ليتخذهم درعا لنظامه. مما عجل بتخلي البربر عنه والتمسك بخلافة ابن عمه يحيى بن حمود، الذي أفلح في تكوين جبهة من بربر زناتة وبربر العاصمة وخيران العامري، فاحتل قرطبة بينا هرب منها القاسم إلى اشبيلية. وتقربا من العامة، استوزر الخليفة الجديد أحد «السفلة»(549) مما أدى إلى تخلي البربر عنه هو الآخر ليعودوا إلى مبايعة القاسم بن حمود.

نخلص إلى أن تهميش العامة كقوة سياسية، أدى إلى انفجار الصراعات فيما بين الشرائح الاقطاعية المختلفة، بل وبداخل الجند البربري، مما أضفى عليها طابعا عنصريا، بل وأحيانا قبليا. ومن شأن ذلك أن يضعف هذه القوى جميعا. ولعل

<sup>(539)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 484 ــ 85

<sup>(540)</sup> نفسه : 85

<sup>(541)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 125

<sup>(542)</sup> نفس المرجع والصفحة

<sup>(543)</sup> المقصود ابنَ حيان. انظر : خالد الصوفي : المرجع السابق : 269

<sup>(544)</sup> لذلك تراسلوا مع زاوي بن زيري صاحب غرناطة، وعرفوه بخطة الهجوم وكشفوا له أسرارهم العسكرية

<sup>(545)</sup> المرجع السابق: 22

<sup>(546)</sup> المقريّ : المرجع السابق : ج 1 : 485

<sup>(547)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1: 455، ابن الخطيب: الاحاطة: م 1: 516

<sup>(548)</sup> المقري : المرجع السابق : ج 1 : 484، البيان : ج 3 : 130

<sup>(549)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1: 483، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 132

في هذا مايفسر اضطرار زاوي بن زيري عظيم صنهاجة إلى الانسحاب من الحلبة والعودة إلى افريقية رغم انتصاره الساحق على الأندلسيين(550) من البديهي اذا أن تسترجع عامة قرطبة أنفاسها لتساهم من جديد في الفعل السياسي.

تناقل المؤرخون(551) أحداث ثورة أهل قرطبة على القاسم بن حمود والبربر، والتي انتهت باسقاط الحموديين، وذلك بمشاركة الخاصة والعامة. وبالتخلص من الجند البربري، تحول الصراع ليصبح طبقيا، بين الخاصة الذين بايعوا «سليمان بن عبد الرحمن»(552) والعامة. وتفاديا للصدام المسلح، اتفق الطرفان على جعل الأمر «شورى»(553) فتم ترشيح ثلاثة أفراد من البيت الأموي(554) لينتهي الأمر بفوز مرشح العامة الملقب بالمستظهر. وقد كان المؤرخ ابن حيان «فيمن حضر المقصورة يومئذ»(555) لذلك اعتبر أفضل مصدر عن تفاصيل العملية. يقول: «فبينا نحن على ذلك... اذ غشيتنا ضجة وزعقة هائلة ارتج لها الجامع في واضطرب لها من بالمقصورة، فإذا عبد الرحمن بن هشام وافي شرقي الجامع في خلق عظيم من الجند والعامة»(556) فتمت له البيعة. بما يكشف عن تفوق العامة وقدرتهم على حسم الصراع، ولو مؤقتا لصالحهم.

ويبدو أن العامة، استغلوا الصراعات فيما بين الطغمات العسكرية ليعيدوا ترتيب أوضاعهم وتنظيم أنفسهم في حركة سياسية سرية. يقول ابن حيان، متحدثا عن المستظهر: «وكان عاد إلى قرطبة بعد تجواله، فداخلها مستخفيا أيام القاسم بن حمود وقد اضطرب سلطانه بها، فشاهد الفتنة الحادثة بين البرابرة وأهلها، وهم فيها بالوثوب، وبث دعاته إلى أهلها» (557) مما اضطر الحموديين إلى محاربتهم «فتجردوا لطلبه وطلب دعاته فسجنوا» (558)

<sup>(550)</sup> وهو ما أثار تعجب أغلب المؤرخين. انظر : نفسه : 128 ـــ 29، ابن الخطيب : الاحاطة : م 1 : 516 ــ 17، ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 457 ـــ 59

<sup>(551)</sup> انظر: الحميدي: المرجع السابق: 22 ــ 23، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 3: 134، ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1: 485، المقري: النفح: ج 1: 432

<sup>(552)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 135

<sup>(553)</sup> نفسه : 136، ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م I : 49

<sup>(554)</sup> وهم عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار، وسليمان بن المرتضي، ومحمد عبد الرحمن بن هشام. انظر : الحميدي : المرجع السابق : 24

<sup>(555)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 49

<sup>(556)</sup> نفس المرجع والصّفحة

<sup>(557)</sup> نفسه : 48

<sup>(558)</sup> نفس المرجع والصفحة

على غرار خلافة المهدي، نهج المستظهر سياسة طبقة واضحة. فقد سجن مرشحي (559) الخاصة للخلافة، وشدد على أفراد هذه الطبقة «وأطبقهم وأغرمهم أموالا»(560) كما استدعى الوزراء فـ«صادرهم على أموال لصروفهم عنه»(561) بديهي أن يثير ذلك سخط الخاصة الذين شرعوا في تنظيم الثورة المضادة من داخل السجن. كما استطاعوا استالة كثير من العامة، مستغلين في ذلك بعض الأخطاء السياسية التي وقع فيها الخليفة(562) فتم اسقاطه وتقليد الخلافة لمحمد بن عبد الرحمن الملقب بالمستكفي. لم يتجاوز حكم هذا الأخير «سبعة وأربعين يوما، لم تنتشر له فيها طاعة ولا التأمت عليه جماعة ولا تجاوزت دعوته قرطبة»(563) فأصبح الوضع شبيها بما كانت عليه الأندلس عشية ظهور الخلافة.

ويبدو أن حكومة المستكفي كانت ائتلافية، شاركت فيها الخاصة والعامة، كا يستفاد من نص لابن بسام(564) اذ قال: «آثر العلية منهم المشاورين أصحاب الفتوى بالارقاء إلى خطة الوزارة، خالطا فيها من ذكرناه من وزعانف الخدمة وكبار الدائرة النظار وجاؤوا في ذلك بطامة لم تسمع في الأعصر الخالية». وبالمثل فـ«الشرطة العليا وما دونها من رفيع المنازل حملها كثير من التجار والعامة»(565) في حين أسندت رئاسة الوزارة لـ«رجل حائك يعرف بأحمد بن خالد، هو كان المدبر لأمره والمدير لدولته»(566) ولعل في هذا ما يفسر اجماع أهل القلم(567) على ذم المستكفي والتغليظ له. على أي، فسرعان ما اقتنع الجميع من خاصة وعامة، بعجز حكومة المستكفي عن رسم طريق للخلاص، خصوصا وأن الوضعية بعجز حكومة المستكفي عن رسم طريق للخلاص، خصوصا وأن الوضعية الاقتصادية مافتئت تزداد تأزما(568)

<sup>(559)</sup> وهما، سليمان بن المرتضي وابن العراقي. انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 52 (560) ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 137

<sup>(561)</sup> ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1. 52.

<sup>(562)</sup> يقول صاحب البيآن : «ورد عليه فوارس من البربر فكرم جانبهم وأنزلهم معه في القصر فهاجت لذلك الدائرة وقالوا للعامة : نحن الذين قهرنا البرابرة وطردناهم عن قرطبة وهذا الرجل يسعى في ردهم إلينا وتمكينهم من نواصينا فهاجت العامة فوثبوا على القصر» ج 3 : 138

<sup>(563)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 55

<sup>(564)</sup> نفسه : 435

<sup>(565)</sup> نفس المرجع والصفحة

<sup>(566)</sup> عبد الواحد المراكشي : المرجع السابق : 56

<sup>(567)</sup> الحميدي: المرجع السابق: 26، ابن بسام: المرجع السابق: ق 1: م 1: 433، ابن عذاري: المرجع السابق: ج 1: 54 ـــ 55 ـــ 5

<sup>(568)</sup> انظر : نفسه : 55، ابن بسآم : المرجع السابق : ق 1 : م 1 : 434

أمام هذا الوضع، راودت الطغمات العسكرية، فكرة السيطرة من جديد على قرطبة. فهاجمها كل من يحيى بن على الحمودي صاحب مالقة بمعية مجاهد وخيران العامريين. لكنهم سرعان ما اضطروا إلى الانسحاب منها لتصبح العاصمة بدون خليفة.

للىء هذا الفراغ السياسي، أجمع أهل قرطبة على بيعة هشام المعتد، وهو «غائب عنها»(569) عند صاحب حصن البونت. واستمر بعدئذ «مترددا في الثغور ثلاثة أعوام غير شهرين»(570) حتى «اتفق أمرهم على أن يصير إلى قرطبة»(571) ولعل في شخصيته ما ساعد على الاجماع على بيعته، فقد «كان معروفا بالشطارة في شبابه، فأقلع مع شيبه فرجي فلاحه»(572) مع ذلك، فمنذ البداية انحاز إلى العامة، فترأس وزارته «حائك من أبناء الزعانيف بقرطبة يسمى حكم بن سعيد»(573) ولما تجرد هذا الأخير لتكوين الحكومة «لم يهتد... إلا إلى نغل دغل وماجن سفيه أو سوقي رذل»(574) وما أن أمسكت العامة بمقاليد السلطة حتى أصدرت قوانين معادية للخاصة. فاضافة إلى أن الخليفة «مقت جنده البلدين لعلمه أنهم صنائع الوزراء»(575) صودرت «أموال التجار»(576) وثـروات الأرستقراطية (577) أدى ذلك إلى قيام انتفاضة بقيادة الخاصة، قتل على أثرها حكم بن سعيد القطاع، واسقطت خلافة المعتد.

إذا كانت الطغمات العسكرية قد برهنت عن عجزها، وعدم قدرتها على بناء دولة مستقرة وحسم الموقف لصالحها، فبالمثل وقفت العامة والخاصة مكتوفتي الأيدي. ولما اقتنع الجميع باستحالة معالجة الوضعية في اطار نظام الخلافة «أجمع الملأ على خلع (الخليفة) وهتفوا بابطال الخلافة جملة لعدم الشاكلة»(578) فأسند الأمر على اثر ذلك للشيخ أبي الحزم جهور الذي «اخترع لهم لأول وقته نوعا من التدبير حملهم عليه فاقترن صلاحهم به»(579)

```
(569) ابن الخطيب: اعمال الاعلام: 161
```

<sup>(570)</sup> الحميدي: المرجع السابق: 27، الضبي: المرجع السابق: 23

<sup>(571)</sup> نفس المرجع والصفحة، الحميدي : المرجع السابق : 27

<sup>(572)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 3 : م 1 : 515

<sup>(573)</sup> نفسه : 516

<sup>(574)</sup> نفسه : 518 ــ 19

<sup>(575)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 149

<sup>(576)</sup> نفسه : ج 3 : 146.

<sup>(577)</sup> انظر : ابن بسام : المرجع السابق : ق 3 : م 1 : 518

<sup>(578)</sup> ابن عذاري : المرجع السابق : ج 3 : 150

<sup>(579)</sup> ابن بسام : المرجع السابق : ق 1 : م 2 : 603

صفوة القول ـــ أن عامة قرطبة لعبت دورا أساسيا في الحقل السياسي. وتبعا لما طرأ على طبيعة ومضمون الخلافة من تغيير، تحولت من مجرد ورقة ضغط سياسية في أيدى الغير، إلى قوة معارضة مستقلة، لتمسك في النهاية بمقاليد السلطة.

خاتمة

طوال الفصول السابقة، حاولنا الكشف عن دور عامة قرطبة خلال عصر الخلافة في المجالين الاقتصادي والسياسي، ورصد تطور بنياتها الاجتاعية. ونعتقد أنه بفضل ما توفر من مادة تاريخية أمكن تجاوز المشاكل التي اعترضت تحقيق النتائج المتوحاة من هذه الدراسة.

ولكي يتسنى تقدير الحجم الحقيقي لهذا الدور، وقياس مدى عمق التحولات التي طرأت على تركيب طبقات العامة، تناولنا جذورها في العصر السابق، عشية ظهور الخلافة. حيث تجلى أن التمزق السياسي، وتأصل الاقطاع العسكري، وانكماش الأنشطة الاقتصادية. وتدني المستوى التقني، كان له أبلغ الأثر على غل يد العامة أثناء أداء وظائفها الاقتصادية. كما أثر على روابطها الحرفية التي تمسكت بالطابع الوراثي العائلي المغلق. وبالمثل فاستفحال السخائم العصبية والنزعات العقائدية أدى إلى تهميش الأساس الطبقي وتفكيك العامة إلى طوائف، ومن ثم شلها سياسيا.

وفي عصر الخلافة، انتقل الثقل الاقتصادي من البوادي إلى المدن، ومن الهوامش إلى المركز بقرطبة \_ حقل الدراسة \_ التي غدت حاضرة كبرى، تحتضن أكبر تجمع للعامة بالغرب الاسلامي. وقد تمت معاينة ذلك من خلال كثافتها السكانية واتساعها العمراني، وما تضمنته من مرافق اقتصادية واجتماعية. يمكن تفسير هذه الظاهرة بما طرأ على الهياكل الاقتصادية التقليدية من تغيير، وتعتبر وضعية الأرض إحدى ركائزها الأساسية. وقد أمكن الوقوف على مختلف أشكال ملكية الأرض. رغم قلة العناية التي حظت بها من الدارسين، قدامي ومحدثين. وبفضل استنطاق بعض الأحداث السياسية، ولم شتات ما توفر من مادة تاريخية، أمكن ابراز التهميش الذي لحق بالاقطاع العسكري والبيروقراطي، والاتساع الذي أصبحت عليه

الأراضي السلطانية والأملاك المحبسة واستغلاليات التجار، وكذلك الأراضي الحراجية والملكيات الخاصة الصغيرة. كما حددنا خصائص كل صنف بما يكشف عن تداخل النمطين الاقطاعي والرأسمالي، والطبيعة الانتقالية للمرحلة التاريخية.

استنادا على هذه النتائج، حاولنا تحديد طبيعة العلاقات التي ربطت الملاكين بالمنتجين حول العوائد الزراعية بكل قطاع على حدة. ففي القطاع الخراجي، كان الفلاح ملزما بعدة واجبات تجاه الدولة التي تضمن له الحماية والأمن والخدمات وتتكلف بانجاز المشاريع الفلاحية الكبرى. مع ابراز دور تفشي الجباية نقدا وارتفاع مداخيل الفلاح في تعميق تقسيم العمل بين البوادي والمدن وتعميم علاقات التبادل بينهما. أما فيما تبقى من اقطاعيات الجند والبيروقراطين، فقد استمرت علاقات السخرة والقنانة سارية المفعول. مع ذلك، وفرت الظروف الجديدة للاقنان من امكانيات التخلص منها، ماعمق أزمة هذا القطاع. بينا المحديدة الأملاك السلطانية والموقوفة وأراضي التجار، فكانت توضع موضع أغلبية الأملاك السلطانية والموقوفة وأراضي التجار، فكانت توضع موضع الاستغلال بواسطة عقود منظمة للعلاقات بين الملاك والمنتج. وتقدم الكتب الفقهية معلومات نظرية غاية في الأهمية بهذا الصدد، ساعدت بعض المادة المتناثرة على تأصيلها تاريخيا، ورصد مظاهر دالة عن وجود علاقات استثارية بهذا القطاع. ولعل أهم ما تم الكشف عنه، ظهور العمل المأجور بالقطاع الفلاحي، تقدمه أيدى عاملة زراعية متحررة.

وفيما يتعلق بدرجة التطور الذي كانت عليه قوى الانتاج، أمكن الوقوف على مختلف أنواع التقنيات المستعملة في الري وفي مقاومة الجليد وفي عمليات الحرث والغرس وغيره. اضافة للابتكارات الجديدة والخبرات المكتسبة في شتى الميادين، بما كشف عن الخطوات الجبارة التي أقدمت عليه أندلس الخلافة في هذا القطاع. أفضى ذلك إلى اتساع المجال الفلاحي وارتفاع مردودية الأرض والفلاح وتعدد المواسم الزراعية في السنة الواحدة. من خلال هذا، تتبعنا التحولات التي طرأت على طبيعة الانتاج الفلاحي الذي تجاوز الاهتمامات الغذائية الاستهلاكية إلى توفير محاصيل تسويقية والتخصص في بعض المزروعات الصناعية.

ومن خلال محاولة لترميم الخريطة المنجمية الأندلسية، تجلت غزارة وتنوع الانتاج المعدني. كما تم الكشف عن تقنيات الاستخراج والصهر، والخبرات المكتسبة ومختلف الأدوات الصناعية. ووقفنا على ظاهرة التمركز الجغرافي لوسائل

الانتاج الصناعي وعلى دور كل من الدولة والخواص في الاستخراج المعدني. استنادا على هذه المعطيات، أمكن تتبع تحول القطاع الصناعي من انتاج قيم استعمالية إلى الاهتمام بتغطية الحاجيات السوقية الداخلية والخارجية، مع مالذلك من تأثير على كثافة وطبيعة المؤسسات الانتاجية. فالروابط الحرفية تخلت تدريجيا عن طابعها الوراثي العائلي، وتعمق داخلها تقسيم العمل بين التجارة والصناعة. على أن أهم ما تم توضيحه، تحول بعض معلمي الحرف والتجار إلى مستثمرين صناعيين، مما أدى إلى ظهور ما يشبه المانيفاتورات. كما تعرضنا للعوامل التي عطلت دور هذه العناصر في تحقيق تحول نوعي فعلي في علاقات الانتاج بهذا القطاع.

ساعدت النتائج السابقة على بيان كثافة التبادل التجاري. كما مكنت المعلومات الواردة في كتب الجغرافيا من وضع خريطة لشبكة المواصلات البرية والنهرية والبحرية، الداخلية والخارجية، والوقوف على التجهيزات والمرافق التجارية المختلفة. وقد انفردت قرطبة بدور هام في البنية التحتية التجارية التي مافتئت تزداد كثافة واتساعا. كما ساهمت الحملات العسكرية والدبلوماسية في توسيع آفاق التسويق الخارجي الذي عانى من نقطة ضعف خطيرة، تجلت في ارتباطه بالهيمنة على طرق العبور العالمية. أما الدولة فقد لعبت دورا مزدوجا، فهي من جهة وفرت الأمن والضمانات والرعاية للتجار، ومن جهة أخرى زاحمتهم باحتكاراتها وفرضت نوعا من الوصاية عليهم. كما تم الكشف عن وضعية وتطور العملة وبوادر انفصال تجارة الجملة عن تجارة التقسيط، اضافة لدور الازدهار التجاري وتمركزه بقرطبة في استقطاب جماهير غفيرة من المتحررين حديثا من القيود الاقطاعية.

ولعل في هذه النتائج ما يمكنها من الاسهام في النقاشات التي دارت حول عوامل وعراقيل التحول الرأسمالي بالمجتمعات الماقبل الرأسمالية، وفي ابراز خصوصيات التطور التاريخي للمجتمعات العربية ــ الاسلامية.

على ضوء ماتم التوصل إليه بصدد الهياكل الاقتصادية، وبلم شتات المادة التاريخية، أمكن الاقدام على تشريح عامة قرطبة: اثنيا، طائفيا وطبقيا. فقد اتضح أن التطورات الاقتصادية السالفة الذكر قد فعلت فعلها في تفكيك البنيات القبلية والعشائرية العربية والبربرية. مما أزال العقبات أمام انحذار جماهير غفيرة منهم إلى صفوف العامة. وبالمثل تظافرت العوامل الاقتصادية مع مناخ التسامح الديني والمذهبي والعرقي لتفكيك الروابط الطائفية لدى المستعربين والمولدين واليهود. وقد أمكن معاينة ذلك في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية. أفضت هذه التطورات إلى اعادة صياغة العلاقات الاجتماعية على أسس طبقية، مما مكن العامة رغم تعدد

انتهاءاتها الاثنية والطائفية، من التماسك. وبعد تحديد موقع العامة في قاعدة التركيبة الاجتماعية الأندلسية، تجردنا لتفصيل شرائحها المختلفة مع ابراز أهمية كل منها، وما تشترك فيه من مصالح، وما يفرق بينها من تناقضات، بما يكشف عن مواطن قوتها ونقاط ضعفها.

ولعل في هذه الخلاصات ما يزيل اللبس والغموض الذي استمر عالقا بطبيعة المجتمع الأندلسي، وما يساهم في تفنيد الأدعاءات الرائجة بأن التناقضات الدينية والعائفية، هي وحدها التي حركت التاريخ الأندلسي.

وفيما يتعلق بالنشاط السياسي للعامة، تتبعنا مساهمتهم في بناء صرح الخلافة الأموية، والتصدي لخطر الانتزاء الاقطاعي، ومظاهر مشاركتهم في الحياة السياسية العامة، في ضوء ماأسدله عليهم الخليفتان، الناصر والمستنصر، من رعاية وتقريب. كما أمكن رصد تحركاتهم المناهضة لبعض توجهات الخلافة، باعتبارها الرد على وجهها الثاني المعادي لهم، لنخلص إلى تأرجح مواقفهم تجاه الدولة، خلال هذه الفترة، بين الوفاق والصراع. وفي محاولة للكشف عن التيارات السياسية والمذهبية المختلفة التي انتعشت في ظل التسامح الفكري والازدهار الثقافي، تجلت الجذور الاجتماعية لحركة ابن مسرة، وطبيعة مذهبه كاديولوجية عامية. كما اتضح تحرر العامة من سطوة الفقهاء المالكية.

أما عن نشاطهم في عهد الحجابة العامرية، فقد أبرزنا دورهم في حسم الصراعات التي انفجرت حول السلطة عند وفاة الحكم، لصالح محمد بن أبي عامر. وقد تمكن هذا الأخير من كسبهم بفضل سياسة التزلف إليهم ورعاية مصالحهم. لكن اضطراره إلى ارساء الدكتاتورية وتزايد اعتاده، لفك ارتباطه بالعامة وابطال مفعولهم السياسي، على اصطناع الجند، دفع بهم إلى التخلي عن مؤازرة الحجابة العامرية للانتظام في حركة سياسية سرية مستقلة. في ضوء ذلك، تتبعنا معاركهم الطبقية ومظاهر عدائهم للنظام.

وبعد ذلك، تناولنا ثورات العامة في أواخر عصر الخلافة، مع بيان أسبابها وجذورها الضاربة في بنية نظام الخلافة الأموية، مع ابراز عجز الحجابة العامرية عن حل الأزمة المزمنة التي عانى منها هذا النظام. وعرضنا هذه الثورات، وثورات الجند الاقطاعي المضادة، ابتداء من سقوط الحجابة العامرية سنة 399 هجرية، وقيام حكم العامة، إلى حدود الاعلان عن إلغاء الخلافة الأموية سنة 422 هجرية. مع بيان طبيعة ومضامين وبرامج كل ثورة على حدة. وبفضل ما تم التوصل إليه

بصدد الهياكل الاقتصادية والبنية الاجتماعية، أمكن فك الأحداث المتشابكة وتصنيف القوى المتصارعة وتتبع ماطرأ على مواقفها وتحالفاتها من تغيير.

ان تنصل الطبقة الوسطى ... بحكم طبيعتها ... من دورها التاريخي، هو الذي يفسر تجرد القوى المنتجة لقيادة الثورة. وإذا كانت العامة قد نجحت في الاستيلاء على السلطة، وعرقلة عملية التراجع والانكفاء الاقطاعي لفترة، فإنها عجزت هي الأخرى عن طرح بديل شامل للخروج من الأزمة ورسم آفاق جديدة للتطور. إن فشل مشروع العامة، وتخلي الجميع عن التمسك بنظام الخلافة، كان ايذانا ببداية عصر ملوك الطوائف. فعادت النعرات الطائفية والعنصرية لتكرس من جديد التمزق السياسي وتغرق البلاد في سلسلة لا مخرج لها من الصراعات والحروب. انعكس ذلك على مجموع الأنشطة الاقتصادية، التي انكفأت وتبعثرت، لتصبح عاجزة عن تلبية الحاجيات الضرورية للسكان. ومع انسداد الأفق، لم يجد أهل عالمتم والتجار من مخرج إلى في الهجرة أو الانقباض والتصوف. كما تراجع التمدن وتخربت الطرق والعمران والمنجزات، وغدت قرطبة مدينة صغيرة. بكلمة واحدة، كل المظاهر كانت تنطق بالانهيار الشامل.

إن الكشف عن دور العامة كطرف رئيسي في تحريك مجريات الأحداث، من شأنه الحث على اعادة النظر فيما تكرس لحد الآن من تفسيرات وتعليلات لكثير من قضايا التاريخ الأندلسي.

مع ذلك فقلة الدراسات عن العامة على صعيد العالم الاسلامي، والافتقار إلى تراكم معرفي في مجال التاريخ الاقتصادي والاجتاعي الأندلسي، اضافة لشح المادة التاريخية المتعلقة ببعض الجوانب، من شأنه الابقاء على بعض الثغرات في هذه الدراسة. فما تم رصده من مظاهر كاشفة عن بوادر الاستثار الرأسمالي بالقطاعات المنتجة : المانيفاتورات، العمل المأجور، التراكم الرأسمالي، تمركز وسائل الانتاج، يتطلب مزيدا من التعميق بالبحث والدرس، مع فتح إمكانية رصد مثيلات لها يتنظلب مزيدا من العالم الاسلامي. وبالمثل، فرغم الوقوف على ما يؤكد محاولة ابن مسرة صياغة ايديولوجية ثورية للعامة، وتطورها في نهاية العصر في اتجاه نوع من التصوف، ووجود عناصر من التشيع في ثورة العامة، لم تطاوعنا المادة التاريخية على احكام الربط بين ذلك للخروج بنظرة واضحة عن ايديولوجية العامة. ومن ثم فأي تعليل لأسباب فشل ثورات العامة ماعساه أن يكون إلا ناقصا. ولعله باستحضار المناخ الثقافي العام بالأندلس وإجراء دراسة مفصلة لمكوناته الفكرية باستحضار المناخ الثقافي العام بالأندلس وإجراء دراسة مفصلة لمكوناته الفكرية

وتياراته السياسية، مع تأصيل ذلك اجتماعيا، يمكن تقديم الجواب. ولاشك في أن تراكم الدراسات عن العامة ببقية مناطق العالم الاسلامي، وتغطيه المرحلة السابقة واللاحقة لعصر الخلافة الأموية بدراسات مماثلة، كفيل باثارة قضايا جديدة والاسهام في اغناء ما تمخضت عنه هذه الدراسة.



قائمة المصادر

## أولا: المصادر العربية

- \_ ابن الابار: أبو عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (ت 658) 1 \_ اعتاب الكتاب، تحقيق صالح الأشتر (دمشق 1961)
- 2 \_ التكملة لكتاب الصلة، جزءان، تحقيق السيد عزت العطار الحسيني (مصر 1956).
- 3 ــ الحلة السيراء، جزءان، تحقيق الدكتور حسين مؤنس (القاهرة 1963 ــ 1964)
  - \_ ابن الأثير : على بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت 630)
    - 4 ــ الكامل في التاريخ، تحقيق ك.ج. تورنبرغ (ليدن 1862)
      - \_ الادريسي: الشريف أبو عبد الله محمد ( 558)
- 5 ـ وصف افريقيا الشمالية والصحراوية، تحقيق هنري بريس (الجزائر 1957)
  - ــ ابن آدم: يحيى القرشي (ت 203)
  - 6 ـ كتاب الخراج، تحقيق جوينبول، (ليدن 1895)
- ــ الاصطخري: أبو إسحاق ابراهيم محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي (ت 339)
  - 7 ــ المسالك والممالك، نشر دي خويه (ليدن 1927)
- ابن بسام: أبو الحسن على بن بسام الشنتريني (ت حوالي 541 \_ 542)
   الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول، المجلد 1 و2، القسم الثاني، المجلد 1 و2، تحقيق إحسان عباس (بيروت 1978)

- ــ ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود (ت 578) 9 ــ الصلة في أخبار أئمة الأندلس، جزءان، نشر السياد عزت العطار الحسيني (القاهرة 1955)
  - ــ الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255)
  - 10 ــ التاج في أخلاق الملوك، (بيروت 1955)
    - 11 ــ الرسائل (مصر 1324 هـ)
  - ــ الحريري: أبو القاسم بن على الحريري البصري (ت 516) 12 ــ المقامات الأدبية، (القاهرة 1950)
- ـــ ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الأندلسي الظاهري (ت456)
  - 13 \_ الاحكام في أصول، الجزء الأول (القاهرة 1345 هـ)
  - 14 ... جمهرة أنساب العرب، تحقيق بروفنسال (القاهرة1948)
    - 15 ـــ الفصل في الملل والأهواء والنحل (بيروت1975)
    - 16 ــ طوق الحمامة في الألفة والألاف (دمشق1349 هـ)
    - ــ الحميدي: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأزدي (ت488)
- 17 ــ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، (القاهرة1952)
- ابن حوقل: أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت حوالي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري)
  - 18 ــ صورة الأرض (بيروت1979)
  - ــ ابن حیان : حیان بن خلف بن حسین بن حیان (469)
    - 19 ــ المقتبس في أحبار بلد الأندلس.
- (أ) قطعة تتحدث عن السنوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن الأوسط، تحقيق محمد على مكى (القاهرة1971)
- (ب) قطعة خاصة بالثلاثين سنة الأولى من حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر،
   تحقيق شالميتا وغيره، (مدريد1979)
- (ج) قطعة تتناول خمس سنوات غير كاملة من خلافة الحكم المستنصر، تحقيق عبد الرحمن على الحجى (بيروت1965)
- ــ الخشني : أُبُو عَبْد الله محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني (ت366) 20 ــ قضاة قرطبة المكتبة الأندلسية (القاهرة1966)

- ــ ابن خاقان : أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي (ت529)
- 21 \_ مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس (القاهرة1352 هـ)
  - \_ ابن خرداذبه : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت حوالي سنة300) 22 \_ المسالك والممالك (ليدن1306)
- ابن الخطيب: لسان الدين محمد بن الخطيب السليماني (ت776
   23 ــ الاحاطة في أخبار غرناطة، المجلد الأول والثاني (القاهرة1973 ــ 74) ـ
   24 ــ أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام، تحقيق بروفنسال (رباط الفتح1934)
  - 25 \_ مجموعة رسائل نشرها الدكتور أحمد مختار العبادي تحت عنوان، مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس (الاسكندرية 1958)
  - ــ ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت808) 26 ــ المقدمة، تحقيق علي عبـد الواحـد وافي، الأجــزاء : 3،2،1 (القاهرة1957، 1958، 1959)
  - 27 ـــ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، الجزء الرابع، (القاهرة1284 هـ)
    - ــ إخوان الصفا :
    - 28 ـــ الرسائل، نشر خير الدين الزركلي، الجزء الأول (مصر1928)
      - \_ أبو الخير الأندلسي : `
  - 29 ــ كتاب الفلاحة، نشر القاضي التهامي الناصري الجعفري (فاس1357هـ) هـ)
- \_ الرازي: أحمد بن محمد موسى الرازي الأندلسي (ت344) 30 ـ وصف إسبانيا، نشر ليفي بروفنسال، مجلة الأندلس، المجلد الثامن عشر،1953
  - ــ ابن رسته : أبو علي أحمد بن عمر (ت290)
  - 31 ــ الاعلاق النفيسة، المجلد السابع، نشردي خويه (ليدن1891)
- الزجالي : عبد الله أحمد بن محمد بن أحمد الزجالي القرطبي (ت694)
   32 ــ أمثال العوام بالأندلس، القسم الأول والثاني، تحقيق بن شريفة،
   (فاس1975 ــ 1971)

- ـــ ابن أبي زرع : أبو الحسن علي بن عبد الله أبي زرع الفاسي (كان حيا سنة726)
- 33 ــ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، نشر وتحقيق دار المنصور للطباعة والنشر (الرباط1973)
  - ـــ ابن سعيد : أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي (ت673)
    - 34 ــ كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي (بيروت1970)
- 35 ـــ المغرب في حلى المغرب، القسم الخاص بالأندلس، تحقيق شوقي ضيف، الجزء الأول، دار المعارف بمصر.
- ــ السقطي: أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي 36 ـــ في آداب الحسبة، نشر ليفي بروفنسال / كولان، مطبعة معهد العلوم المغربية (الرباط 1931)
- ــ ابن سهل: أبو الاصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الاسدي (ت 486) 37 ــ النوازل الفقهية، مخطوط المكتبة العامة بالرباط: رقم د 1728
- ــ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911) 38 ــ تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (مصر 1952)
  - ــ الشيزري : عبد الرحمٰن بن نصر الشيزري
  - 39 \_ نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق البازالعريني (بيروت 1969)
- \_ صاعد الأندلسي: أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي (ت 462) 40 \_ طبقات الأمم، نشر الأب لويس شيخو اليسوعي (بيروت 1912)
- ــ الضبي : أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي 41 ــ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، تحقيق كوديرا / ريبيرا (مدريد 1884)
  - \_ الطبري :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310)
    - 42 ــ تاريخ الأمم والملوك (القاهرة 1323 هـ)
      - ــ الطرطوشي : أبو بكر محمد بن الوليد.
  - 43 \_ الحوادث والبدع، تحقيق محمد الطالبي (تونس 1959)
    - 44 ــ سراج الملوك، المطبعة الأزهرية. (القاهرة 1319 هـ)
- ـــ ابن عبد البر النمري : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت 463)

- 45 ــ القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعربية من الأمم، نشر مكتبة القدسي (القاهرة 1350 هـ)
  - ــ ابن عبدون : محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي
- 46 ــ كتاب الحسبة، نشر ليفي بروفنسال 1934 Journal asiatique tccxxiv
- ــ ابن عذاري : أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي (كان حيا سنة 712)
- 47 البيان المغرب في أخبار المغرب، الجزء الأول والثاني والثالث، تحقيق ليفي بروفنسال / كولان (بيروت )1980)
  - \_ عریب بن سعد:
  - 48 ــ يومية قرطبة، نشر رهنهارت دوزي (ليدن 1873)
    - ــ ابن عاشر : عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي
- 49 ـــ المرشد المعين على الصروري من علوم الدين، المطبعة الأزهرية، القاهرة ــــ ابن عاصم الغرناطي :
- 50 \_ تحفة الحكام، شرح أبي الحسن على بن عبد السلام التسولي، الجزء الثاني، القاهرة بدون تاريخ.
- ــ ابن عمر : أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي، (ت 289) 51 ــ أحكام السوق، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب (تونس 1975)
  - ــ العمري: ابن فضل الله العمري:
- 52 \_ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق أحمد زكي باشا (القاهرة 1924)
  - ــ الغساني : محمد بن عبد الوهاب الغساني
  - 53 ــ رحلة الوزير في افتكاك الأسير، الفريد البستاني (طنجة 1940)
    - \_ ابن غالب: محمد بن أيوب الأندلسي
- 54 \_ فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس، قطعة من الكتاب منشورة في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الأول، الجزء الأول: القاهرة 1955
  - ــــ ابن فرحون : برهان الدين بن علي (ت و79)
- 55 \_ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، مطبعة المعاهد (القاهرة1351)
  - ــ ابن الفرضى : عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي (ت 304)

56 ــ تاريخ علماء الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة (القاهرة1966 ــ ابن الفقيه الهمذاني : أبو بكر أحمد بن محمد

57 ــ مختصر كتاب البلدان، نشردي خويه (ليدن1885)

ــ ابن قتيبة : أبو محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوي (ت276)

58 ـ أدب الكاتب، تحقيق ماكس كرونرت (ليدن1900)

ـــ القزويني : زكريا بن محمد بن محمود القزويني

59 ـ آثار البلاد وأخبار العباد (بيروت1960)

ــ ابن القوطية: محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت267)

60 ــ تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع (بيروت 1957

ــ ابن القلانسي : أبو يعلى حمزة بن القلانسي

61 ــ ذيل تاريخ دمشق، نشر مطبعة الأباء اليسوعيين (بيروت1908)

\_ مجهول :

62 ــ أحبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها،

(أ) مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد، رقم 4995

(ب) نشر اميليو لافوينتي القنيطرة، الأكاديمية الملكية للتاريخ (مدريد1867)

\_ مجهول:

63 ــ ذكر مشاهير أهل فاس في القديم، مخطوط المكتبة العامة بالرباط، رقم د 1394، يتضمن صفحة لمؤلف أندلسي مجهول، ورقة21

<u> مجهول</u> :

64 ــ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، منسوب لابن الخطيب، نشر علوش (رباط الفتح1936)

65 ــ ترجمة لعبد الرحمن الثالث الناصر: نشر ليفي بروفنسال وغارسيا غومس (مدريد1950)

ــ المراكشي : عبد الواحد بن علي التميمي (ت647)

66 ــ المعجب في أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العيان ومحمد العربي العلمي (القاهرة1949)

\_ المسعودي: علي بن الحسين (ت346)

67 ـــ مروج الذهب ومعادن الجوهر، الجزء الثاني والرابع، (القاهرة1938)

ـــ مسكويه : أبو على أحمد بن محمد (ت421)

- 68 ــ تجارب الأمم، نشر مرجليوث، الجزء الأول والثاني (القاهرة1914 ــ 15)
  - ــ المقدسي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت388) 69 ــ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، نشردي خويه (ليدن1906)
- \_ المقري: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني (ت1041) 70 \_ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس (بيروت 1968)
- \_ المقريزي: تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد (845) 71 ـــ الخطط أو المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، مكتبة إحياء العلوم (لبنان بدون تاريخ)
  - \_ الماوردي : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري (ت450) 72 \_ الأحكام السلطانية والولايات الدينية (بيروت1978)
- \_ النباهي : أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (ت خلال العقد الأخير من القرن الثامن)
- 73 ــ تاريخ قضاة الأندلس المعروف باسم كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، نشر ليفي بروفنسال (القاهرة 1948)
  - \_ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم صاحب الامام أبو حنيفة (303) 74 \_ كتاب الخراج، نشر المكتبة السلفية (القاهرة1352 هـ)
    - ثانیا : مراجع عربیة حدیثة \_ أحمد بدر دكتور :
- 75 ــ دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها، من الفتح حتى الخلافة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دمشق 1972.
- 76 ــ تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري، عصر الخلافة، الجزء الثاني، دمشق1974
  - \_ أخمد مختار العبادي دكتور :
- 77 ــ الاسلام في أرض الأندلس، بمجلة عالم الفكر، المجلد العاشر، العدد الثاني، 1979
- 78 ــ الحياة الاقتصادية في المدينة الاسلامية، بمجلة عالم الفكر، المجلد الحادي عشر، العدد الأول1980.
  - \_ آنخل جنثالث بلنثيا:

- 79 ــ تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس الطبعة الأولى، القاهرة 1955
  - \_ بليخانوف:
  - 80 ــ دور الفرد في التاريخ، ترجمة إحسان سركيس، دار دمشق 1974
    - \_ الحبيب الجنحاني دكتور:
- 81 ــ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس في عصر عبد الرحمن الناصر، من خلال المقتبس لابن حيان، ندوة ابن حيان بالرباط 1981، مطبوع وزارة الشؤون الثقافية.
  - \_ خالد الصوفي:
  - 82 ــ تاريخ العرب في اسبانيا، الطبعة الأولى، حلب 1963
    - \_ سعيد عبد الفتاح عاشور:
- 83 ــ الحياة الأجتماعية في المدينة الاسلامية، بمجلة عالم الفكر، المجلد الحادي عشر، العدد الأول 1980
  - ــ سورديل، دومنيك وجانين :
- 84 ــ الحضارة الاسلامية في عصرها الذهبي : الجزء الأول، ترجمة حسني زينه، بيروت 1980
  - \_ شكيب أرسلان :
- 85 ــ الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، الطبعة الأولى، مصر 1936
  - ـ عبد العزيز الدوري دكتور:
  - 86 ــ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، بيروت 1978
    - ــ عبد العزيز سالم دكتور :
- 87 ـــ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، جزءان، بيروت 1971 ـــ 1972
  - ــ علي حسني الخربوطلي :
  - 88 ــ الاسلام في حوض البحر المتوسط، بيروت 1970
    - ــ کارل مارکس:
- 89 ــ نصوص حول أشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية، جمع وتقديم اريك. ج. هوبزباوم، ترجمة لجنة بإشراف الدكتور صادق جلال العظم، بيروت 1974
  - ــ كلود كاهن:

- 90 ــ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية، ترجمة بدر الدين القاسم، بيروت 1977
  - ـــ ليفي بروفنسال:
  - 91 ــ الشرق الاسلامي والحضارة العربية الأندلسية، تطوان 1951
    - ــ محمد عبد الله عنان:
- 92 ــ دولة الاسلام في الأندلس، الخلافة الأموية والدولة العامرية، الطبعة الثالثة، القاهرة 1960
- 93 ــ الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأندلسية، الطبعة الأولى، القاهرة 1958
- 94 ــ الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال، الطبعة الثانية، القاهرة
  - ــ محمود اسماعيل دكتور:
  - 95 ــ سوسيولوجيا الفكر الاسلامي، الجزء الثاني، الدار البيضاء 1980
    - ــ موریس لومبار:
    - 96 ــ الاسلام في عظمته الأولى، ترجمة ياسين الحافظ، بيروت 1977
      - ــ نيقولا زيادة :
      - 97 ــ الحسبة والمحتسب في الاسلام : بيروت 1963
        - ــ ول ديورانت :
- 98 ـ قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الرابع، ترجمة محمد بدران، القاهرة 1957

## ثالثاً : المراجع الأجنبية

- Abilio Barbero y Marcelo Vigil,
  - 99 La formacion del Feudalismo en la peninusula iberica, Editorial critica, 2è ed. Barcelona 1979
- Andre corz,
  - 100 Critique de la division du travail, Textes choisis ed. du Seuil, Paris 1973
- Andre P.
  - 101 Le rapport ville-compagne, in sur le feodalisme, ed. Sociales, Paris 1974
- Angel Gonzalez Palencia,
  - 102 Aspectos sociales de la Espana arabe, cuadernos del congreso de estudios sociales, Madrid 1946
- Antonio Garcia Marciera
  - 103 Apuntes y notas sobre la agricultura de los arabes Espanoles, zamora 1876
- Asin Palacios,
  - 104 Ibn Massarra y su escuela, obras escogidas, Tl, Madrid 1946
- Autor anonimo.
- 105 Historia de la ciudad de cordoba, por el racionero Francisco de cordoba, Mss de la biblioteca nacional de Madrid, N 2077
- Castro Ma del rivero,
  - 106 La moneda arabigo-Espanola, Madrid 1933
- Emmanuel charles Dufourcq,
  - 107 La vie quotidienne dans L'europe medievale, sous domination arabe, Hachette 1978
  - 108 L'Espagne chretienne au moyen age, Armand colin Paris 1976
- Emilio garcia gomez,
  - 109 Al-Hakam II y los berberes, segun un texto inedito de Ibn Hayyan, Al-Andalus Vol XIII, 1948
- Ernesto mandel,
  - 110 traité decomie marxiste 10 18 juliard, Paris 1973

- Francisco Javier Simonet,
  - 111 Historia de los mozarabes de Espana, Madrid 1897 1903
- Groupe d'Historiens,
  - 112 Histoire de moyen age, ed. du progres, Moscou 1976
- Henri Terrasse.
  - 113 L'Islam d'Espagne, une rencontre de l'orient et de l'occident, Plon, Paris 1958
- Imamuddine SM.
  - 114 Sobre el autor de la cronica anonima, Al-Andalus, Vol XXI 1956
- Isidro de las Cagigas,
  - 115 Minorias etnico- religiosas de la edad media, I.os Mozarabes, T II, consejo superior de investigacion cientifica, Madrid 1948
- Leopoldo Torres Balbas,
  - 116 Ciudades Hispano-musulmanes, 2 tomos, Inst. Hispano-arabe de cultura, sin fecha
  - 117 Al Madina al zahira la ciudad de al Manzor, Al-Andalus Vol XXI, 1956
  - 118 Las norias fluviales en Espana, Al-Andalus Vol V, 1940
  - 119 Mozarabes y Juderias, Al-Andalus Vol XIX 1954
- Levi Provencal, E.
  - 120 Espana musulmana hasta la caida del califato de Cordoba, Instituciones y vida social e intelectual, tr. Emelio garcia gomes, in Coll Historia de Espana, TV, Madrid 1957
  - 121 L'Espagne musulmane au Xé siecle, larose, Paris 1932
  - 122 La civilizacion arabe en Espana, tr. Isidro de las cagigas, tercera ed. Madrid 1969
- Ocana Jimenez, M.
  - 123 Las puertas de la medina de cordoba, Al-Andalus, Vol III 1935
- Pedro chalmeta Gendron.
  - 124 El-Senor del zoco en Espana, edades media y moderna, Inst. Hispano- arabe de cultura, Madrid 1973
- Pierre Guichard,
  - 125 Al-Andalus, Estructura antropologica de una sociedad islamica en occidente. Barral. Barcelona 1976
- Pierre Vilar.
  - 126 La transition du feodalisme au capitalisme, in sur le feodalisme C.E.R.M ed. sociales, Paris 1974
- Rehenhart Dozy,
  - 127 Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'a la conquete de l'anadalousie par les almoravides, tomes I, II et III, lyde 1932

## فهرس الموضوعات

| فحة | وضوع الص                             | 11 |
|-----|--------------------------------------|----|
| 7   | ـ مقدمة                              |    |
|     | الفصل التمهيدي                       |    |
| 19  | ـ عامة قرطبة عشية ظهور الخلافة       |    |
|     | الفصل الأول                          |    |
|     | دور عامة قرطبة الاقتصادي             |    |
|     | في عصر الخلافة                       |    |
| 57  | ـ أولا : في القطاع الفلاحي           | _  |
| 57  | أــــ وضعية الأرض                    |    |
|     | ب ــ علاقات الانتاج                  |    |
|     | ج ـــ القوى المنتجة                  |    |
|     | ـ ثانيا : في القطاع الصناعي          |    |
| 122 | <b>ـ ثالثا</b> : في القطاع التجاري   |    |
|     | الفصل الثاني                         |    |
|     | البنية الاجتماعية لطبقات العامة      |    |
| 139 | ـ أولا : التركيب الاثني الطائفي      | _  |
| 160 | ـ ثانيا : البناء الطبقي              |    |
| 171 | ـ ثالثا : مظاهر الحياة الاجتماعية    | _  |
|     | الفصل الثالث                         |    |
|     | دور عامة قرطبة السياسي               |    |
| 183 | <b>ـ أولا</b> : عهد الناصر والمستنصر | _  |
|     | ـ ثانيا : العامة والحجابة العامرية   |    |
| 213 | <b>ـ ثالثا</b> : العامة والثورة      | _  |
| 243 | _ خاتمة                              |    |
|     | ــ قائمة المصادر                     |    |
| -   | ,                                    |    |

